

٢٧٦٥ و المراع المرام المراع المرام المراء المراء

شَرَّحَهُ وَعَلَّقَ عُلَيْهِ أ.دهاني أَحَمَد فقيه أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة







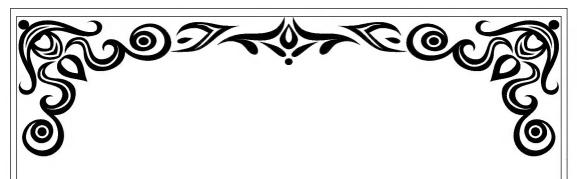



تلفاکس: ۸۰۹٦٦۱٤۸٤۷٤۹۱۳ Adabimadina@yahoo.com جَمِيعُ ٱلحَقُوقِ مَحْفُوطَة الطَّبْعَةُ الأُولَى ١٤٤٠هـ ٢٠١٩م

# قامت بمليات لشضير لضوئي والإخراج الفني والطباعة

لبنان \_ بيروت

ص.ب: 4462/14 ماتف: 009611652528

فاكس: 009611652529



سوريا ـ دمشق ص . ب : 34306

هاتف: 00963112227001 فاكس: 00963112227011

E\_mail:info@daralnawader.com Website:www.daralnawader.com





المراح ا







﴿ لَقَدْكَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِإَثْوَلِي ٱلْأَلْبَابِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعَ ﴾



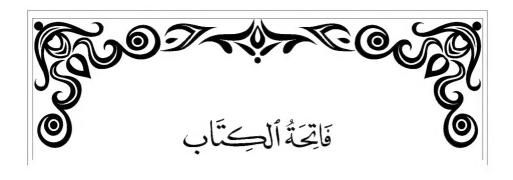

الحمدُ لله الذي أرسل رسول بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين كلّه ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على سيّد الأولين والآخرين، سيّدنا ونبيّا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين...

#### وبعب لم :

ا فهذه تقييدات طريفة، وحواش نافعة إن شاء الله لطيفة، على كتابي «مختصر الفصول في سيرة الرسول عليه» للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدّمشقي، المولود سنة: ١٠٧ه، والمتوفى سنة: ٤٧٧هر حمه الله تعالى.

٢ ـ وكتاب «الفصول في سيرة الرسول» يعد من أحسن كتب السيرة المختصرة، وقد تحرَّى مؤلفُه صحة المرويات غالباً، وأجاد في عرض الحوادث، وكتابتها بأسلوب واضح مليح.

٣- لكنه رغم ذلك لم يسلم من بعض المآخذ، خاصة خوضه في بعض الزوائد والاستطرادات في الأحداث، وتفصيله أحياناً في بعض المسائل المتعلقة بالأنساب، وإيراد الأشعار، وتنبيهه على الخلافات الفقهية داخل المذهب الشافعي... فضلاً عن كونه ختم الكتاب بفصول مطولة في معجزات النبي وشمائله وخصائصه... هذه الزوائد دفعتني إلى اختصار الكتاب قبل شرحه؛ أولاً: لأن الاختصار

هو سمة هذا الزمان ومطلب أكثر أبنائه، وثانياً: لأنني أرى أن التفاصيل والاستطرادات تشوش ذهن القارئ، وتشتت انتباهه، وتقطع مقدرته على متابعة الحوادث الأساسية.

٤ ـ لكنني ومع هذا لم أختصر من الكتاب إلا القليل(١)، وقد حافظتُ على نصّ المؤلف كما هو، ولم أغيّر منه حرفاً، بحيث يمكن للقارئ والباحث أن يعزو منه إلى ابن كثير وهو مطمئن إن شاء الله.

والشيء الوحيد الذي أضفته إلى كلام المصنف هو عناوين الفصول والمقاطع، فقد أغفل المصنف كتابتها، واجتهدت في وضع ما يناسب منها ويعبر عنها باللون الأحمر.

• وأما عن منهجي في الشرح والتعليق، فإني أُثبت نصَّ المصنف أولاً كما هو بخط بارز بين قوسين.

ثم أشرحُ منه ما يحتاج إلى شرح وإيضاح، وأوثق ما يذكره من حوادث السيرة من مصادرها الأصلية، وبيان درجة كل حادثة من حيث الصحة أو الضعف، حسب قواعد علم الحديث المرعيّة، مع توجيه ما قد يقع في كلام المصنف من عبارة مشكلة، أو تعقبه فيها رأيت الصواب في خلافه.

كل هذا أكتبه على ضوء ما حرره أئمة هذا الشأن، كالإمام ابن إسحاق صاحب السيرة، والحافظ الذهبي، والحافظ ابن حجر، وغيرهم من أهل العلم المعتبرين المختصين.

<sup>(</sup>۱) إلا فصوله الأخيرة المتعلقة بالمعجزات والشائل والخصائص فقد حذفتها كلها، وفي رأيي أن إفرادها بتأليف مستقل هو الأفضل، لأنها من مكملات السيرة النبوية وليست من صلبها.

وبها أن كتاب «السيرة النبوية» لابن إسحاق مفقودٌ معظمه فإن الإحالة إليه تكون في الأغلب عن طريق مختصره المعروف «بسيرة ابن هشام»، أو ما ينقله أهل العلم عنه، خاصة الطبري في تاريخه، والبيهقي في دلائله، فقد استوعبا كثيراً من سيرة ابن إسحاق ونصوصه.

7 - وقد رأيت ألّا أُخلي الشرح من بعض ما يستفاد ويستنبط من حوادث السيرة من فوائد فقهية وآداب تشريعية حسبها تيسر، لأنه باب يطول جداً.

٧ ـ كـذلك لم أُخله مـن تعقب بعض أباطيل المستشرقيـن في تفسير بعض حوادث السيرة وبيان ما في كلامهم من خطأ وخطل.

٨ ـ وقد كنت كتبت مقدمة في التعريف بالسيرة النبوية وأهميتها والكلام على مصادرها مع ترجمة موجزة لابن كثير رحمه الله... ثم تركت ذلك كله وأغفلته لكثرة ما كتب في هذا مما يستغنى به عن الإعادة.

9 ـ وقبل مغادرة المقدمة تجدر الإشارة إلى أن السيرة النبوية ليست مجرد قصص وحكايات، وحوادث وروايات، تُقرأ من أجل ترقيق القلوب واستجلاب العَرَات!

هذا تصور قاصر للسيرة النبوية.

إن السيرة النبوية علمٌ قائمٌ بذاته، كعلم التوحيد والفقه، وعلم التفسير والأصول.

إن السيرة النبوية مصدر أساسي من مصادر التشريع في الإسلام، لاشتهالها على كثير من أقوال النبي على وأفعاله وتقريراته.

ومن ثم لا بـد لمن يتحدث في السيرة أن يكون مؤهلاً في علم الحديث،

حتى يكون قادراً على دراسة أسانيد الروايات، وتمييز ما يصح منها مما لا يصح، وما يقبل منها مما لا يقبل.

ولا بدأن تكون له دُربة قويّة في علم الفقه وأصول الفقه حتى يكون قادراً على استنباط ما يستفاد من أحداث السيرة من أحكام تشريعية ودلالات عقدية وفقهية، ويستطيع أن يوفق بين ما قد يقع بين نصوصها أحياناً من تعارض وإشكالات.

ولا بد أن يكون على معرفة وإلمام بعلم التربية والاجتماع حتى يتمكن من انتزاع ما يقع في السيرة من آداب تربوية وفوائد سلوكية واجتماعية يحتاجها الفرد أو المجتمع.

وإذن فليست السيرة النبوية كلاً مباحاً يتحدث فيها من يشاء، كيف شاء. وليست السيرة النبوية تخصص من لا تخصص له كما يحسب البعض؟!! إن هذا كلام من لا يعرف السيرة النبوية، ولا يعرف قدرها وأهميتها وخطورتها ومكانتها في الإسلام.

• ١ - هذا وقد عنونت هذا الشرح بـ «حصول المأمول بشرح مختصر الفصول في سيرة الرسول عليه الله المولى فيه القبول، وأن ييسر لي به إلى جنة الخلد الوصول، إنه أكرم مسؤول، وأعظم مأمول، وآخر دعوانا أن الحمد للله ربّ العالمين.

وكتبه: أ. دهاني فقيه أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة



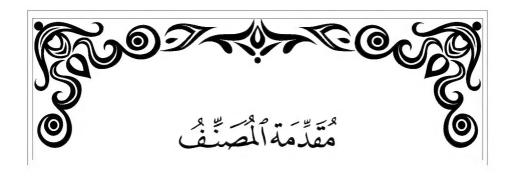

قال المصنّف رحمه الله: «بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين: الحمدُ لله وسلامٌ على عبادِه الذين اصطفى، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يُحبُّ ربُّنا ويَرضى. وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، شهادة من أخلص له قلبُه، وانجابت عنه أكدارُ الشّرك وصفا، وأقرّ له برقّ العبودية، واستعاذ به من شرّ الشيطان والهوى، وتمسّك بحبلِه المتين المنزّل على رسوله الأمين؛ محمدٍ خيرِ الورى، صلواتُ الله وسلامُه عليه دائماً إلى يوم الحشر واللقا. ورضي الله عن أصحابِهِ وأزواجِهِ وذُرّيتِهِ وأتباعِهِ أجمعين، أولي البصائر والنّهي.

أما بعد:

فإنّه لا يَجْمُل بأولي العلم إهمالُ معرفة الأيام النبويّةِ، والتواريخ الإسلامية، وهي مشتملةٌ على علومٍ جمّةٍ، وفوائدَ مهمّةٍ، لا يستَغني عالمٌ عنها، ولا يُعلّر في العِرْو منها.

وقد أحببتُ أنْ أُعلّق تذكرةً في ذلك لتكونَ مدخلاً إليه، وأنموذجاً وعوناً له وعليه، وعلى الله اعتهادي، وإليه تفويضي واستنادي.

وهي مشتملةٌ على ذكر نَسَبِ رسُولِ الله عليه الصلاة والسلام، وسيرتِه،

وأعلامِه (١)، وذكر أيامِ الإسلام بعده إلى يومنا هذا، مما تمسُّ حاجةُ ذوي الأرَبِ اليه، على سبيلِ الاختصارِ، إن شاء الله تعالى».

الكلام على مقدمة المصنف من وجوه:

البيرة النبوية، ومعرفة التاريخ الإسلامي، وأنها مشتملة على علوم جمّة، وفوائد مهمّة، لا يستغني عنها عالمِ ولا يُعذر بالجهل بها.

٢ ـ ثم أشار إلى أنه يريد كتابة كتاب في ذلك، سماه تواضعاً بالتذكرة.

٣- لكن قول عبد ذلك: «وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله على وسيرته... وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا»، هذه الجملة فيها إشكال، لأن ظاهرها يفيد أن الكتاب المصنف هذا لا يقتصر على السيرة النبوية فحسب، بل ويذكر أيضاً تاريخ الإسلام إلى عصر المؤلف!!

والذي بين أيدينا من الكتاب إنها هو مقتصر على حوادث السيرة وملحقاتها من الخصائص والشهائل، وليس فيه شيء من أيام الإسلام كها يفيده كلام المصنف!!

ولعل أحسن ما يقال في الجواب عن هذا الإشكال: أن المصنّف ربها أراد ذكر حوادث السيرة وتاريخ الإسلام بعدها على وجه مختصر، ثم إنه عدل عن ذكر حوادث السيرة النبوية وملحقاتها فحسب، اكتفاء منه بكتابه الكبير ذلك، واقتصر على قسم السيرة النبوية وملحقاتها فحسب، اكتفاء منه بكتابه الكبير الآخر، المسمّى بالبداية والنهاية، حيث أسهب فيه وأطنب في الحديث عن حوادث التاريخ الإسلامي إلى عصره رحمه الله.

<sup>(</sup>١) معجزاته.

وهناك من أهل العلم كالعلامة أحمد محمد شاكر (ت: ١٣٧٧هـ) من أبدى احتمال أن يكون قسم التاريخ من كتاب الفصول قد فُقد!! فقد قال رحمه الله: «إن المطبوع غير كامل يقيناً، فلا أدري اقتصر المؤلف على هذا القدر، أم فُقد باقي الكتاب؟»(١).

ومسألة فقدان شيء من الكتاب بعيد في نظري، لأن جميع من وصفوا الكتاب قالوا إنه سيرة صغيرة، كابن العماد الحنبلي في الشذرات (٢) وغيره، ولم يشر أحدٌ منهم إلى ما أشار له الشيخ شاكر، أو قال إن الكتاب ناقص، والله تعالى أعلم.

000

<sup>(</sup>١) عمدة التفسير ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>۲) شذرات الذهب ۸/ ۳۹۹.



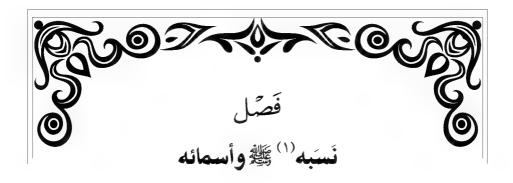

قال المصنّف: «هو سيّدُ ولدِ آدم: أبو القاسم، محمدٌ، وأحدٌ، والماحِي الذي يُمحى به الكفرُ، والحاشِرُ الذي يَحشُرُ الناسَ، والعاقِبُ الذي ليس بعده نبيُّ، والمُقَفِّي، ونبيّ الرَّحة، ونبيّ التوبة، ونبيّ المَلْحَمَة».

### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ قول المصنف: «هو سيك ولد آدم»: هذا محلّ اتفاق بين العلماء، وقد دلت عليه النصوص الصريحة الثابتة كقوله على في حديث أبي هريرة: «أنا سيّد الناس يوم القيامة»(٢).

٢ ـ وقوله: «أبو القاسم»: هذه كنيته ﷺ، وقد تواترت النصوص بذلك كما قال الحافظ الذهبي (٣).

و «القاسم» هو أكبر أبنائه عَلَيْق، ولد بمكة قبل النبوة، ومات بها طفلاً، وهو ابن سنتين. وقد كان للنبي عَلَيْقُ ثلاثة من الولد في قول جمهور العلماء (٤): أولهم:

<sup>(</sup>١) النَّسَب هو: سلسلة الآباء والأجداد الذين ينتمي إليهم الإنسان.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «٤٧١٢»، صحيح مسلم «٣٢٧».

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام ١/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر سبل الهدى والرشاد ١١/ ١٦.

القاسم، وقد تقدم الكلام حوله.

وثانيهم: عبدالله، ويُلقب بالطيّب والطاهر، لأنه ولد بعد النبوة على الصحيح، وقد مات بمكة طفلاً رضيعاً.

وثالثهم: إبراهيم، ولد بالمدينة، ومات بها وعمره (١٨) شهراً في السنة العاشرة للهجرة.

- وأما بناته عَلَيْ فهنّ: زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة رضي الله عنهن.

- وكل أولاده على ذكوراً وإناثاً من زوجه خديجة الله إلا إبراهيم فأمُّه مارية بنت شمعون القبطية جارية النبي على التي أهداها إليه المقوقس عظيم مصر.

٣ ـ وهل يجوز التكني بأبي القاسم لغير النبي على مذاهب، ومذهب الجمهور وهـ و الراجح أن النهي مقيّد بزمن النبي على المناه الكنية.

ويدلّ على هذا التفصيل حديث أنس بن مالك على هذا النبي عليه النبي عليه فقال: كان النبي عليه في السوق، فقال رجلٌ: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي عليه، فقال: إنما دعوتُ هذا، فقال النبي عليه: «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي»(٢). ففهم من هذا أن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري «٣٦٢٤»، صحيح مسلم «٢٤٥٠» واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>Y) صحيح البخاري «٢١٢٠» واللفظ له، صحيح مسلم «٢١٣١».

النهى مختصٌّ بحياته على السبب المذكور، وقد زالت العلة بوفاته (١١).

٤ \_ وقوله: «محمد»: أخذ المصنف يذكر بعض أسمائه ﷺ وهي كثيرة، فبدأ باسمه الأجل والأشهر «محمد» ﷺ، قيل إن الذي سمّاه به جدُّه عبد المطلب، وقيل بل أمّه آمنة، رأت في المنام من يأمرها بتسميته محمداً (٢).

ـ وقد تكرر هذا الاسم في القرآن الكريم مرات عدة. وهو مشتق من الحمد، لكثرة محامده وخصاله المحمودة.

- ولم يكن هذا الاسم مشهوراً في الجاهلية، وإنها تسمَّى به بعض العرب قرب بعثته عليه الصلاة والسلام، لم سمعوا من الأحبار والرهبان أن نبياً يبعث آخر الزمان اسمه «محمداً»، فسمُّوا أبناءهم بهذا الاسم رجاء نيل النبوة (٣)!!

وقد ورد ذكره في القرآن مرة واحدة على لسان نبي الله عيسى بن مريم في قوله وقد ورد ذكره في القرآن مرة واحدة على لسان نبي الله عيسى بن مريم في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنبَينَ إِسْرَةٍ مِلَ إِنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيّكُم مُصَدِّقًالِمَا بَيْنَ يَدَى مِن النّورينةِ وَمُبُشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَأَحَدُ ﴾ [الصَّفِّ: ٦].

7 - وقوله: «والماحِي»: هذا أيضاً من أسمائه على وفسره المصنف بالذي يمحو الله به الكفر، وهو نص تفسير النبي على في قوله من حديث جبير بن مُطعم والله للبخاري: «لي خمسة أسماء: أنا محمّد، وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله

<sup>(</sup>۱) إرشاد الساري للقسطلاني ۹/ ۱۱۰.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٧/ ١٦٣، شرح المواهب للزرقاني ١/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) عيون الأثر ١/ ٣٩.

بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحُشر الناس على قدمي، وأنا العاقب»(١).

٧ ـ وقوله: «والحاشِر»: قلت: هذا من أسمائه ﷺ، وقد فسره في حديث جبير بن مُطعم السابق بالذي يُحشر الناس على قدمه.

ومعناه: أن الخلق يُحشرون يوم القيامة على أثره، فليس بينه وبين يوم القيامة نبي آخر، كما أفاده ابن الملقن (٣).

٨ ـ وقوله: «والعاقِب»: فسَّره المصنف بالذي ليس بعده نبي، وهو نص تفسير النبي عَلَيْهُ في رواية مسلم لحديث جبير بن مُطعم.

٩ ـ وقوله: «والمقفّي»: أي: آخر الأنبياء المتّبع لهم، فإذا قفّى فلا نبي بعده، أفاده ابن الأثير<sup>(١)</sup>.

- وبناء على ما تقدَّم فإن الحاشِرَ والعاقِبَ والمقفِّي كلها بمعنى واحد: أي الذي لا نبيّ بعده.

• ١ - وقوله: «ونبيّ التوبة»: دل على هذا الاسم حديث أبي موسى الأشعري المتقدم، قال العلماء: سمّي بذلك لأنه كان كثير الرجوع والتوبة إلى الله، أو لأنه

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «٣٥٣٢»، صحيح مسلم «٢٣٥٤».

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم «۲۳۵۵».

<sup>(</sup>٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٢٠/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث ٤/ ٩٤.

قُبل من أمته التوبة بمجرد الاستغفار بخلاف الأمم السالفة(١).

١١ ـ وقوله: «ونبيّ الرحمة»: سُمي بذلك: لأنه بعث رحمة للناس، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُلَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

17 ـ وقوله: «ونبيّ المُلحمة»: قلت: ورد هذا الاسم في إحدى ألفاظ روايات مسلم لحديث أبي موسى الأشعري المتقدم (٢).

ومعنى «نبي الملحمة»: أي نبي الحرب والجهاد، فالإسلام كما أنه دين لين ورحمة، فهو دين جهاد وقوة، كل بحسب الحاجة والمناسبة، وهذا من واقعيته ووسطيته.

## \* بقيّة نسبه ﷺ:

قال المصنف: «ابن عبدالله بن عبدِ المطلّب بن هَاشِم بن عبد مَنَاف بن قُصيّ ابن كِلَاب بن مُرَّة بن كَعْب بن لؤيّ بن غَالِب بن فِهْر بن مَالك بن النَّضر بن كِنَانَة بن خُزيمة بن مُدرِكة بن إلياس بن مُضَر بن نِزَار بن مَعَد بن عَدنَان.

فهذا النَّسب الذي سُقناه إلى عَدْنان لا مِرية فيه، ولا نِزاع، وهو ثابتٌ بالتواتر والإجماع. وإنها الشأنُ فيها بعد ذلك، لكن لا خِلَاف بين أهل النَّسب وغيرِهم من عُلهاء أهلِ الكتاب أن عَدْنان من ولـدِ إسهاعيل؛ نبيّ الله، وإسهاعيل بن إبراهيم؛ خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأمُّه ﷺ آمنةُ بنت وَهْب بن عبد مَناف بن زُهرة بن كِلَاب بن مُرَّة».

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح للقاري ٩/ ٣٦٩٧.

<sup>(</sup>٢) تحفة الأشراف للمزى ٦/ ٤٧٢.

#### الكلام عليه من وجوه:

ا عبدالله»: هذا هو اسم والد النبي ﷺ، وقد مات قبل البعثة شاباً بالمدينة ودفن بها.

كان قد قدم إلى المدينة من مكة ليشتري تمراً فاتفق أنه مرض بها ومات، وقيل بل مرّ بها مريضاً وهو راجع من بلاد الشام (١١).

وكان عمره عندما مات ثماني عشرة سنة كما صححه الحافظ العلائي وابن حجر والسيوطي، وقيل: خمساً وعشرين سنة (٢).

٢ ـ قوله «ابن عبد المطلب»: هذا هو جدّ النبي ﷺ، واسمه الحقيقي: شيبة الحَمْد، كان شيخاً معظّاً في قريش، وزعياً من زعائها، وهو الذي حفر بئر زمزم، وهو الذي كَفَل النبي ﷺ بعد وفاة أمّه، وقد رقّ عليه جداً، وكان يجلسه معه على فراشه في ظل الكعبة، وكان عُمُره ﷺ عندما مات جدُّه ثمان سنين، وقد أوصى بكفالة حفيده من بعده إلى عمّه أبي طالب (٣).

٣- وإذن فإبراهيم الخليل هو جدّ النبي الأعلى، وقد انتقلت منه إلى النبي ﷺ بعض الصفات الوراثية الجسمانية، فكان النبيُّ ﷺ أشبه الناس به في الخِلْقَة، كما ورد في الحديث الصحيح: «أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه» (٤).

٤ \_ وقد اقتضت حكمة الله على أن يجعل نسب نبيه على من أرفع الأنساب

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام للذهبي ١/ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) شرح المواهب للزرقاني ١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) جوامع السيرة لابن حزم ص٥، تاريخ الإسلام للذهبي ١/ ٥١.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم «٢٧٨» من حديث أبي هريرة.

وقبيلته من أشرف القبائل.

ولعل من حكم ذلك: أن يكون أدعى لقبول كلامه، لأن العرب كانت في ذلك الوقت لا تستمع إلا لذوي الأنساب العالية.

وأيضاً حتى لا يتوهم متوهم أن رسالة النبي على كانت وسيلة لرفع مستواه الاجتهاعي بين الناس، فهو لم يكن بحاجة إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه.

• ومن النصوص الدالة على شريف نسبه على ما ثبت في الصحيح مرفوعاً: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسهاعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم»(١).

7 ـ وقوله: «وهذا النَّسَب إلى عَدْنان لا مِرية فيه، وهو ثابتُ بالتواتر والإجماع»: قلتُ: الأمر كما ذكر المصنف، فإن العلماء متفقون على هذا القدر من نسبه عَيْد، ولذلك ساقه الإمام البخاري في صحيحه بدون إسناد (٢).

وأما ما بعد عدنان فهو محلّ خلاف، والقدر المتفق عليه بعد عدنان، أن عدنان من ولد إسهاعيل بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام (٣).

٧ ـ وقوله: «وأمُّه ﷺ آمنة بنت وهب»: هذا هو اسم أمه صلوات الله وسلامه عليه، وهي من أفضل قريش نسباً وموضعاً، وتجتمع به ﷺ في كِلَاب بن مُرة، وسيأتي مزيد كلام عنها في الفصل القادم.



<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم «۲۲۷۱» من حديث واثلة بن الأسقع.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع فتح الباري ٧/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) عيون الأثر ١/ ٢٦.



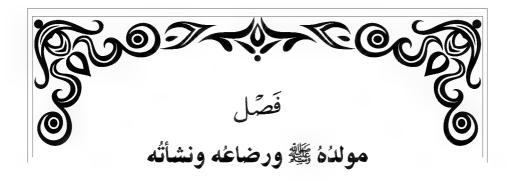

قال المصنف: «ووُلد رسُولُ الله ﷺ يومَ الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأوّلِ. وقِيل: ثامنُه، وقِيل عاشرُه، وقِيل لثنتي عشرة منه، وذلكَ عَام الفيلِ على الصحيح.

ومات أبوه وهو حَمْل، واستُرضع له في بني سَعْدٍ، فأرضعته حَلِيمة السَّعدية، وأقامَ عندها في بني سَعْدٍ نحواً من أربع سنين، وشُقّ عن فُوادِه هناك، فردَّته إلى أُمّه. فخرجت به أمَّه إلى المدينة؛ تزورُ أخواله بالمدينة، فتوفيت بالأَبواء، وهي راجعةٌ إلى مكة، وله من العُمُر ستّ سنين وثلاثة أشهر وعشرة أيام».

الكلام عليه من وجوه:

ا ـ قولـه: «وُلـد ﷺ يوم الاثنين ... إلى آخره»: قلت: ثمـة مواضع اتفاق ومواضع اختلاف في تحديد تاريخ مولده ﷺ.

فقد اتفق العلماء على أن مولده على الشين، كما صح بذلك حديث أبي قتادة الأنصاري أنه على الله سئل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: «ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت فيه» (١). وكذلك اتفقوا تقريباً على أن

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم «۱۱۲۲».

مولده كان عام الفيل(١).

وأما الشهر، فقال الحافظ ابن حجر: «الصحيح المشهور أنه في ربيع الأول»(٢).

وحدده الجمهور باليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وهو قول ابن إسحاق شيخ السيرة (٣٠)، الموافق لسنة: (٥٧١) للميلاد.

٢ ـ وقد صحبت ولادته الشريفة بعض العجائب والآيات؛ من ذلك أن أمه رأت حين حملت به كأن نوراً خرج منها، أضاءت له قصور الشام (٤).

- كذلك اشتهر في كتب السيرة أنه في اليوم الذي ولد فيه: إرتجس إيوان كسرى، وسقطت منه أربع عشرة شرفة، وخمدت نارُ المجوس، ولم تكن خمدت منذ ألف عام، وأن ماء بحيرة ساوة (٥) ذَهَبَ في الأرض.

وهذه الثلاث الآيات وإن كانت قد اشتهرت في كتب السيرة إلا أنها لم تثبت من طريق يمكن الوثوق به (٢).

(١) إكمال المعلم للقاضي عياض ٧/ ٣١٦، سبل الهدى والرشاد ١/ ٣٣٤.

(۲) فتح الباري ۷/ ۱٦٤.

(٣) سيرة ابن هشام ١/ ١٤٦، البداية والنهاية ٣/ ٣٧٥، السيرة الحلبية ٣/ ٦٣٧.

(٤) رواه أحمد في المسند «١٧١٥» بسند حسنه الحافظ الهيثمي، مجمع الزوائد ٨/ ٢٢٢، وقال شعيب الأرناؤوط: «صحيح لغيره».

(٥) بحيرة ساوة: بحيرة مغلقة مالحة قرب نهر الفرات بالعراق، ترشح إليها المياه الجوفية من نهر الفرات عبر الصدوع والشقوق. وعمق المياه فيها يتراوح ما بين ٤ إلى ٥ أمتار، كما في الموسوعة الحرة المنشورة على شبكة الإنترنت.

(٦) السيرة النبوية الصحيحة للعُمري ١/ ١٠٠.

وكأن المقصود بهذه الآيات تنبيه البشرية بأنها مقبلة على حدث كبير سوف يغير العالم، ويدخله دوراً جديداً في الدين والأخلاق(١).

٣- وقوله: «ومات أبوه وهو حمل»: هذا هو القول الراجح الذي عليه عامة علماء السيرة، وصححه الحافظ الذهبي (٢). وقد ثبت ما يؤيده عن الإمام الزهري، أنه قال: «ولدت آمنةُ رسول الله ﷺ بعدما توفي أبوه» (٣).

**3** ـ وقوله: «واستُرضع له في بني سعد»: بنو سعد يُنسبون إلى سعد بن بكر بن هوازن، إحدى فروع قبيلة هوازن المعروفة التي كانت تسكن الطائف، وكانوا مشهورين بالفصاحة وسلامة اللغة، لذلك كانت قريش ترسل أبناءها إليهم في سنواتهم الأولى.

ورضاعه عليه في بني سعد بن بكر مما لا شك في ثبوته، وقد دلت عليه نصوص كثيرة، منها ما رواه ابن إسحاق قال: حدثني ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أصحاب رسول الله عليه أنهم قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك، فقال: «دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، واستُرضعت في بني سعد بن بكر»(٤).

• وقوله: «فأرضعته حليمة السعدية»: حليمة السعدية هي: بنت أبي ذؤيب، أسلمت بعد ذلك، وترجم لها غير واحد في الصحابة (٥).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية للندوى ص١٠٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام ١/ ٤٩٩.

<sup>(</sup>۳) صحیح مسلم «۱۷۷۱».

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن إسحاق ص٥١، وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٣/ ٤١٣: «إسناده جيد قوي».

<sup>(</sup>٥) الإصابة لابن حجر ٨/ ٨٧.

ورضاعته على من حليمة ثابت من طرق عدة (٢).

7 ـ وكان النبي ﷺ قد رضع من ثويبة جارية عمّه أبي لهب بضعة أيام قبل أن يرضع من حليمة السعدية (٣).

٧- واسترضاعه على عناية العرب ذلك الوقت بلغتهم العربية، حيث كانوا يرضعون أطفالهم في البادية لإكسابهم سلامة اللغة وفصاحة اللسان، وأيضاً لما في البادية من نقاء الهواء، وبعد أهلها عن مفاسد المدنية.

٨ ـ وقوله: «وأقام عندها في بني سعد نحواً من أربع سنين»: اختلف في عمر النبي على عندما ردّته حليمة إلى أمه، والمشهور الذي جزم به الحافظان العراقي وابن حجر ورجحه الزرقاني أنه كان في سنّ الرابعة بعد حادثة شقّ الصدر مباشرة (١٠).

وكان سبب ردّها له هو ما حصل له من حادثة شقّ الصدر، فقد خافت حليمة عليه، ورغبت في إخلاء مسؤوليتها عنه، بالرغم من شدة حبّها له وتعلقها به.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١/ ٦٧٦.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية الصحيحة للعُمري ١/ ١٠٣.

<sup>(</sup>۳) صحیح البخاري «۱۰۱۰»، صحیح مسلم «۱٤٤۹».

<sup>(</sup>٤) شرح المواهب للزرقاني ١/ ٢٨٢.

9 \_ وقوله: «وشُقّ عن فؤاده هناك فردّته إلى أمه»: حادثة شقّ الصدر ذكرها ابن إسحاق في السيرة بإسناد جيد: أن النبي على قال: «استرضعت في بني سعد ابن بكر، فبينا أنا مع أخ لي في بَهْم لنا، أتاني رجلان عليها ثياب بياض، معهما طست من ذهب مملوءة ثلجاً، فأضجعاني، فشقّا بطني، ثم استخرجا قلبي فشقاه، فأخرجا منه علقة سوداء، فألقياها، ثم غسلا قلبي وبطني بذاك الثلج، حتى إذا أنقياه، ردّاه كها كان»(۱).

وكان عمره على عندما شُقّ صدره في بني سعد أربع سنوات أو خمسة (٢).

١٠ وقد حاول بعض المستشرقين ومن تلوث بأفكارهم إنكار حادثة الشقّ، وزعموا أنها أسطورة وخيال (٣)!!

ورُدّ عليهم بأن الحادثة ذكرها عامة علماء السيرة في كتبهم المعتمدة، وأصلها مخرج في صحيح الإمام مسلم، ولم ينكرها أحدٌ من علماء المسلمين، فالواجب التصديق مها.

وما أحسن قول الحافظ ابن حجر في الرد على هؤلاء: «وجميع ما ورد من شقّ الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك»(٤).

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن إسحاق ص ٥١، وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٣/ ٤١٣ : «إسناده جيد قوي». والحادثة أصلها في صحيح مسلم «٢٦١».

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية الصحيحة ١٠٣/.

<sup>(</sup>٣) «حياة محمد»!! لهيكل ص٨٠.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٧/ ٢٠٥.

11 ـ وقد تكررت حادثة شقّ الصدر للنبي على ما رجحه السهيلي مرتين (١١)، مرة في بني سعد بن بكر عندما كان صغيراً، والثانية قبيل صعوده في رحلة الإسراء والمعراج، وسيأتي الحديث عنها بمشيئة الله تعالى.

17 \_ قوله: «فخرجت به أمّه إلى المدينة تزور أخواله(٢)، فتوفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة»: هذه الحادثة رواها ابن إسحاق، قال حدثني عبدالله بن أبي بكر بن حزم به مرسلاً(٣)، وبهذا جزم الذهبي وعامة كتاب السيرة(٤).

١٣ ـ وقوله: «وله من العُمُر ستّ سنين وثلاثة أشهر وعشرة أيام»: قلت:
 هكذا جزم به ابن إسحاق<sup>(٥)</sup> والذهبي<sup>(٢)</sup> وغيرهما دون ذكر عدد الأشهر والأيام.
 \* حضانة أمّ أيمن وكفالة عمّه أبي طالب:

قال المصنف: «فلكًا ماتت أمُّه: حضنته أمُّ أَيمن وهي مولاتُه، ورثها من أبيه، وكفلهُ جدُّه عبد المطلّب، فلما بَلغَ رسُولُ الله ﷺ من العُمُر ثماني سنين توفي جدُّه، وأوصى به إلى عمّه أبي طالب، لأنه كان شقيقَ عبدالله فكفَله، وحاطَه أتم حياطة، ونَصَرَه حين بعثَه الله أعزَّ نصر، مع أنه كان مستمراً على شركه إلى أن مات،

الروض الأنف ٢/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) وهم بنو عدي بن النجار، ويطلق عليهم أخوال النبي تجوزاً، وإنها هم أخوال جدّه عبد المطلب، أما أخواله المباشرون فكانوا من قريش من بني زهرة.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن إسحاق ص٦٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام ١/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن إسحاق ص٦٥.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الإسلام ١/ ٥٠٠.

فخفَّفَ الله بذلك من عذابه كما صَحَّ الحديثُ بذلك».

الكلام عليه من وجوه:

النبي علية الحبشية، مولاة النبي علية الحبشية، مولاة النبي علية الحبشية، مولاة النبي علية وحاضنته، وقد زوجها عليه بمولاه زيد بن حارثة، وأنجبت له أسامة ابن زيد الله معدودة في الصحابة (١).

٢ ـ وقوله: «فكفَلَه ـ أبو طالب ـ وحاطَه أتم حِياطةٍ، ونَصَرَه حين بعَثَه الله...»: قلت: كفالة أبي طالب للنبي را وحدَبه عليه وذوده عنه ونصرته له بعد بعثته قد صحت بها الأحاديث، كحديث العباس الآتي بعد قليل.

٣ ـ وقوله: «فخفّف الله بذلك من عذابه»: قلت: يشير إلى حديث العباس ابن عبد المطلب في الصحيحين: أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء، فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»(٢).

٤ ـ ولعل من أسباب بقاء أبي طالب على شركه رغم نصرته للنبي على ووقوفه معه هو التمسك بالإلف والعادة واتباع الآباء، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا مَعَهُ مَا أَنَزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ قَالُوا حَسَبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَاتَهُ فَا إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ قَالُوا حَسَبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَاتَهُ فَا إِلَى اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ قَالُوا حَسَبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَاتَهُ فَا إِلَى اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ قَالُوا حَسَبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَاتُهُ فَا إِلَى اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّه

\* خروج عمّه به إلى الشَّام وما صَحِبَه من الآيات:

قال المصنف: «وخَرَجَ به عمُّه إلى الشَّام في تجارة وهو ابنُ ثنتي عشرة سنة، وذلك من تمام لطفِه بهِ، لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة، فرأى هو وأصحابه ممن

<sup>(</sup>١) الإصابة لابن حجر ٨/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري «٣٨٨٣»، صحيح مسلم «٢٠٩» واللفظ لمسلم.

خَرَجَ معه إلى الشَّام من الآيات فيه ﷺ ما زاد عمَّه في الوصاة به والحرصِ عليه؛ كما رواه الترمذي في جامعه بإسنادٍ رجالُه كلُّهم ثقاتٍ، من تظليل الغَمَامةِ له ومَيْلِ الشجرة بظلّها عليه، وتبشير بَحيرا الرَّاهب به، وأمره لعمّه بالرجوع به لئلًا يراه اليهود فيرومونه سوءاً، والحديث له أصلٌ محفوظٌ، وفيه زياداتٌ أُخر».

## الكلام عليه من وجوه:

ا ـ قوله: «وخرج به عمه إلى الشام»: هـ ذه الحادثة أخرجها الترمذي في سننه، وابن إسحاق في السيرة (١)، ورجالها كلهم ثقات ولها أصل محفوظ كما قال المصنف.

وقال الحافظ ابن حجر: «إسناده قوي» (٢)، وقد صححها الحاكم في المستدرك (٣)، وصححها بمجموع طرقها وشواهدها الدكتور أكرم ضياء العُمري (٤)، والألباني (٥)، على نكارة في بعض ألفاظ الحديث نبّه عليها العلماء.

٢ ـ وقد اكتفى المصنف بالإشارة إلى الحادثة، وخلاصتها: أن أبا طالب كان قد أراد الخروج إلى بلاد الشام في تجارة له، فرغب ابن أخيه في صحبته، فرق له واصطحبه. فلما وصل الركبُ بُصرى من بلاد الشام، كان بها راهب نصراني (٢)

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي (۳۲۲۰)، سيرة ابن هشام ۱/ ۱۸۱.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ٧/ ٧١٦.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم (٤٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية الصحيحة ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٥) صحيح سنن الترمذي «٣٦٢٠»، والتعليق على فقه السيرة للغزالي ص٦٩.

<sup>(</sup>٦) وقيل: يهودي.

يقال له بَحِيرا، وكان عنده عِلْمٌ بالكتب الساوية، وقد علم منها قرب مبعث نبي، فكان يتحري خروجه.

فلما وصلت قافلة أبي طالب قرية بُصرى جذب انتباه الراهبَ غمامةٌ كانت تظلل شخصاً في القافلة، والشجر يميل عليه بفيئه، فدعاهم إلى طعام، وهناك تعرّف الراهب على النبي على من خلال صفاته وأحواله وخاتم النبوة الذي كان بين كتفيه.

وقد ورد عند ابن إسحاق (١): أن بحيرا سأل أبا طالب: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني.

قال له بحيرا: ما هو بابنك، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً. قال: فإنه ابن أخى. قال: فها فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلي به.

قال: صدقت، فارجع بابن أخيك إلى بلده، واحذر عليه يهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفتُ ليبغنَّه شراً، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم، فأسرع به إلى بلاده.

٣- وقد استغل هذه الحادثة بعض المستشرقين والمبشرين للطعن في النبي عَلَيْهُ، فزعموا أنه عندما التقى مع الراهب بَحيرا تعلَّم منه مبادئ الدين، وأمدَّه الراهبُ بكثير من علوم أهل الكتاب، مما كان له بالغ الأثر في ادعائه النبوة بعد ذلك!!

بل زعم بعضهم أن النبي عليه تلقى القرآن كله من الراهب بحيرا!!

وكل هذا محض كذب وافتراء وخيال، لأن قصة التعليم والتلقي المزعوم ليس في الروايات ما يدل عليها؟!

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۱/ ۱۸۲.

ثم إن النبي عَلَيْ وقتها كان عمره ما بين العاشرة والثانية عشرة، وكان لقاؤه بالراهب قصيراً عابراً على دعوة طعام، فكيف تسنَّى في ذاك العمر الصغير وذاك اللقاء العابر أن يتعلَّم منه علوم أهل الكتاب وعقائدهم، هذه دعاوى باطلة عقلاً ونقلاً.

والعجيب أن هؤلاء المستشرقين لا يفتؤون يرددون مثل هذه الأباطيل في كتبهم، فتارة يزعمون أن النبي ﷺ تعلَّم من بحيرا الراهب!

وتارة يزعمون أنه تعلَّم من ورقة بن نوفل، أو من يهود مكة... ومعلوم أن مكة لم يكن بها يهود آنـذاك، إلى غير ذلك من الأباطيل والتفسيرات التي يريدون من ورائها إنكار الوحي وتكذيب الرسالة، كما قال أسلافهم من قبل: ﴿إِنَّمَا يُعُلِّمُهُمُ النحل: ١٠٣].

٤ ـ وقوله: «وفيه زيادات أخر»: يريد المصنف أن الحديث مع كون أصله
 محفوظاً إلا أن بعض رواياته اشتملت على ألفاظ منكرة وباطلة.

ففي رواية الترمذي أن أبا طالب ردّ النبي على إلى مكة ومعه أبو بكر وبلال!! وقد استنكر العلماء هذه اللفظة وقالوا: إن أبا بكر وقتها كان صبياً في التاسعة، وبلال لعله من يخلق بعد. ورجح ابن حجر أن تكون هذه الزيادة وهم من أحد الرواة (١).

\* خُروجُه الثَّاني إلى الشَّام وزواجُهُ من خَدِيجة:

قال المصنف: «ثم خَرجَ ثانياً إلى الشامِ في تجارة لخديجة بنتِ خُويلد مع

<sup>(</sup>١) الإصابة لابن حجر ١/ ٤٧٦، تحفة الأحوذي للمباركفوري ١٠/ ٦٦.

غلامها مَيْسَرة على سبيلِ القِراض (١)، فرأى مَيْسَرةُ ما بَهَرَهُ من شأنه، فرجعَ فأخبر سيّدته بما رأى، فرغبت إليهِ أن يتزوجها؛ لما رجَتْ في ذلك من الخيرِ الذي جَمَعَه الله لها، وفوق ما يخطرُ ببال بشرٍ، فتزوَّجها رسُولُ الله على وله خسٌ وعشرونَ سنة».

## الكلام عليه من وجوه:

ا ـ خروجه ﷺ في تجارة لخديجة إلى أرض الشام ذكره ابن إسحاق مرسلاً بدون إسناد (٢)، وصحح الرواية الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي (٣).

٢ ـ وهـ ذا الخروج هو الثاني لـ ه على إلى بلاد الشام، وكان عمُرُه كما قال المصنف خساً وعشرين سنة، وعزاه الحافظ ابن حجر إلى الجمهور(٤).

" وخلاصة الحادثة أن خديجة بنت خويلد كانت امرأة تاجرة، وكانت تستأجر الرجال للعمل في مالها على سبيل القِراض والمضاربة. فلما سمعت عن صدق رسول الله وأخلاقه أرسلت إليه وطلبت منه أن يخرج إلى بلاد الشام في تجارة لها، فَقَبِلَ ذلك، وخرج في صحبته غلام لخديجة اسمه: ميسرة (٥).

<sup>(</sup>۱) القِراض: أن يكون المال من طرف والعمل من طرف آخر والربح بينها على ما شرطا، ويسمى المضاربة.

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۱/ ۱۸۷.

 <sup>(</sup>٣) المستدرك للحاكم ٢/ ٢٠٠، ورواية الحاكم تقول: إنها كانت سَفرتين.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٧/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن حجر ميسرة في كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة» ٦/ ١٨٩، وقال: «لم أقف على رواية صريحة بأنه بقى إلى البعثة، فكتبته على الاحتال».

**٤ ـ** وقد حالف التوفيق هذه الرحلة فربحت تجارتُها، ورأى ميسرةُ من أمانة النبي عَلَيْهُ واستقامته ما أثار إعجابه فأخبر سيدته بذلك فرغبت في الزواج منه، ورأت فيه ضالتها المنشودة (١).

• وقد اختلفت الروايات في سنّ خديجة عندما تزوجت به على فالمشهور أنها كانت في سنّ الأربعين، وهو قول الواقدي (٢).

وقال ابن إسحاق: كانت في الثامنة والعشرين (٣).

وليس عندنا رواية مسندة تفصل في المسألة، فالله أعلم.

٦ ـ وكانت خديجة هي أول امرأة تزوجها النبي ﷺ، وولدت له كل ولده،
 إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية كما تقدم.

٧ ـ وفي الحادثة دليل على اعتماد النبي على نفسه في الكسب والعيشة قبل بعثته، فقد عمل أجيراً لدى خديجة، وعمل قبلها راعياً للغنم لبعض أهل مكة، وهكذا استطاع على في صغره وفي شبابه أن يستغني عما في أيدي الناس، أو انتظار إحسانهم وشفقتهم.

\* صيانة الله لنبيِّه عَلَيْهُ في صِغَره وشَبَابه:

قال المصنف: «وكان اللهُ سُبحانَه قد صَانَه وحَمَاه من صِغَره، وطهَّره من دَنَس الجاهِلية، ومن كلّ عَيب، ومَنحَه كلّ خُلقٍ جَمِيل، حتى لم يَكن يُعرفُ بين قومِه إلا بالأَمين، لما شاهدوا مِن طهارتِه وصِدقِ حديثِه وأمانتِه. حتى إِنه لما بنت قريشٌ

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ١/ ٢٧٢، سبل الهدى والرشاد ٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ١/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ٣/ ٢٠٠.

الكعبة في سنة خمس وثلاثين من عمره فوصلوا إلى موضِع الحَجَر الأسود اشتجروا فيمن يَضَع الحَجَر موضعه، فقالت كلُّ قبيلة: نحن نَضَعه، ثم اتَّفقُوا على أن يَضَعه أولُّ داخلٍ عليهم، فكان رسُولُ الله ﷺ، فقالوا: جاء الأمينُ، فَرضُوا به، فأَمَر بثوبٍ، فوضَع الحَجَر في وسَطَه، وأَمرَ كلّ قبيلةٍ أن تَرفَع بجانبٍ مِن جَوانب الثوبِ، ثم أخذ الحَجَر فوضَعه موضِعَه ﷺ.

### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ صيانة الله النبيّة وحفظه له منذ صغره مما تواترت به النصوص، فلم يُعرف عنه شيء الله النحرافات أهل، سواء في العقيدة أو السلوك. ولم يُعرف عنه شيء الله مس صناً أو شرب خمراً، وكان يأبي مشاركة قريش في أعيادهم وشعائرهم الوثنية (١).

٢ ـ ومن شواهد حفظ الله له في أيام شبابه أنه ﷺ: أراد مرّة حين كان شاباً أن يسمُر كما يسمُر فتيان مكة، فقال لغلام كان يرعى الغنم معه: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمُر بها كما يسمُر الفتيان! فخرج حتى إذا كان عند أول دار سمع عزفاً، فقال: ما هذا؟ فقالوا: تزوج فلان بفلانة، فجلس يستمع، فضرب الله على أذنيه، فنام، فها أيقظه إلا حرّ الشمس، ثم إنه حاول مرة أخرى فأصابه مثل ما أصابه في المرة الأولى، فها عاد إلى ذلك بعدها(٢).

عيون الأثر ١/ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن إسحاق في سيرته ص٧٩، ومن طريقه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٧، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر: «إسناده حسن متصل» كما نقله عنه الصالحي في سبل الهدى والرشاد ٢/ ١٤٨.

٣ ـ ومن الشواهد ما رواه زيد بن حارثة، قال: كان صنم من نحاس يقال له: إساف أو نائلة، يتمسح به المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمسمًا فقال زيد: فطفت فقلت في نفسي لأمسنّه حتى أنظر ما يكون، فمسحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألم تُنه؟!(١).

٤ - وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله يحدث: «أن رسول الله ﷺ كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره»، فقال له العبّاس عمّه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، قال: «فحلّه فجعله على منكبيه، فسقط مغشياً عليه، فها رُئي بعد ذلك عرياناً ﷺ»(٢).

وعلق الحافظ ابن حجر على هذا الحديث قائلاً: «وفي الحديث أنه عَلَيْهُ كان مصوناً عما يستقبح قبل البعثة وبعدها» (٣).

• و يكفي في الدلالة على حال النبي على قبل بعثته شهادة زوجه خديجة له وهي أعلم الناس به حين قالت له: «إنك لتصل الرحم، وتحمل الكلّ، وتُكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق»(٤).

٦ ـ وأما حادثة اختصام قريش حول من يضع الحجر الأسود في مكانه عندما جددت بناء الكعبة، وما أشار به النبي على من الرأي السديد، فهذه حادثة مشهورة

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٣٤، وحسنه الذهبي في تاريخ الإسلام ١/ ٥١٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري «٣٦٤» واللفظ له، صحيح مسلم «٣٤٠».

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري «٣»، صحيح مسلم «٢٥٢».

مخرجة في مسند أحمد وغيره من كتب السنة بإسناد صحيح (١).

٧ - وفي الحادثة دليل على ما كان يتمتع به على من مكانة أدبية في أوساط قريش قبل البعثة، فإن قريشاً قالت لما دخل عليهم النبي على من باب المسجد: «جاء الأمين»، ورضوا بحكمه كما ورد في الرواية المذكورة.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد «۱۵۰۰٤»، وقال الحاكم في المستدرك ۱/ ٦٢٨: «صحيح على شرط مسلم، وله شاهد صحيح على شرطه»، وكذا صحح إسناده شعيب الأرناؤوط.



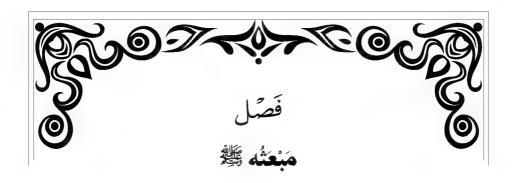

قال المصنف: «ولما أرادَ الله تعالى رحمة العِبَاد، وكرامته بإرساله إلى العالمين؛ حَبَّب إليه الخلاء، فكان يتحنَّثُ بغار حِرَاءٍ، كما كان يصنعُ ذلك متعبدوا ذلك الزمان، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية:

وثَـور ومن أرسى ثَبيراً مكانَـه وراقٍ لِبِـرّ في حِـرَاءِ ونَـازلِ» الكلام عليه من وجوه:

١ ـ شه ع المصنف رحمه

ا ـ شرع المصنف رحمه الله في الحديث عن بدايات بعثته ﷺ وبعض ما تقدمها من حوادث.

وحاصل الأمر أن النبي عَلَيْهُ عندما دنت سنَّهُ من الأربعين حبَّب الله إليه الخلوة عن الناس، فكان يختلي كل عام شهراً(١) بغار حِراء للتعبد والتأمل وإطعام

<sup>(</sup>۱) حدَّد مدة الشهر من كل عام: ابن إسحاق في سيرته ص١٢١ من رواية عُبيد بن عمير مرسلاً: «كان رسول الله ﷺ يجاور في حراء من كلّ سنةٍ شهراً»، بينها رواية الصحيحين لم تحدّد. لكن يقوي التحديد بالشهر ما ثبت في صحيح مسلم «٢٥٧» من حديث جابر ابن عبدالله مرفوعاً: «جاورت بحراء شهراً، فلم قضيت جواري نزلت...». وقد جزم غير واحد كابن حجر في الفتح ١/ ٣٣ أن ذاك الشهر كان في رمضان.

من يمرّ به من المساكين. وسأورد بعد قليل حديث عائشة في وصف خلوته ﷺ بغار حراء.

٢ ـ وغار حراء يقع في جبل النور قريباً من مكة (١)، وقد كانت قريش تقصده للتعبد به في الجاهلية كما في سيرة ابن إسحاق عن عُبيد بن عمير بإسناد صحيح مرسل (٢).

ويبدو أن التحنث كان من بقايا دين إبراهيم التي ظلت في قريش على طريقة الاعتكاف<sup>(٣)</sup>.

٣-ولا يعرف على وجه التحديد متى كان بدء هذه العزلة، بيد أن المجزوم به أنها كانت قرب بعثته على كما دل عليه حديث عائشة في في السحيحين: «أول ما بُدئ به رسول الله على من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّبح، ثم حبّب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنّث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك...»(١٤).

٤ ـ وفي اختلائه على شهراً من كل عام وهو ما عبرت عنه عائشة الله «بالليالي ذوات العدد» دليل على ضرورة مراعاة الاعتدال والوسطية في الأمور كلها بها فيه أمور التعبد، فلم يكن على خلو أياماً قصيرة جداً في الغار ولا أياماً طويلة جداً،

<sup>(</sup>١) وهو مطل على الكعبة، ويحتاج الصعود إليه نحواً من نصف ساعة أو أكثر.

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۱/ ۲۳۵.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١٢/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري «٣» واللفظ له، صحيح مسلم «١٦٠» من حديث عائشة ١٠٠٠.

وإنها وسطاً بين هـذا وذاك، وهو الهدي الذي استمر عليه النبي عَلَيْ بعد بعثته في أموره كلها.

• كذلك يؤخذ من هذه الخلوة حاجة المسلم إلى الاختلاء بين الحين والآخر خلوة إيجابية للتأمل والتفكر والتوبة ومراجعة النفس والتبصر فيها.

7 - وقصيدة أبي طالب اللاميَّة المشار إليها: هي من عيون الشعر العربي، وقد أوردها المصنف بطولها في تاريخه، وقال عنها: «هذه قصيدة عظيمة فصيحة بليغة جداً؛ لا يستطيع أن يقولها إلا من نُسبت إليه، وهي أفحل من المعلّقات السبع، وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعاً»(١).

٧- وقد كان العالم بأسره عند بعثة النبي ولي يعيش في ظلام حالك وجاهلية جهلاء، ومظاهر هذه الجاهلية كثيرة جداً، فبلاد العرب في ذلك الوقت على سبيل المثال \_ كان الناس فيها يعبدون الأصنام، ويستشفعون بها عند الله، وكانوا ينكرون البعث واليوم الآخر، ويقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وكانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله، وأن الجن شركاء لله، ويطوفون بالكعبة عراة... هذا فضلاً عن انحرافاتهم الاجتماعية والأخلاقية، كقطع الطريق، وإتيان الفواحش، وأكل الميتة، ووأد البنات ...وغير ذلك مما يطول الحديث عنه، سواء كان في بلاد العرب أو في غيرها من البلدان ذلك الوقت.

لكن هذه الانحرافات والمساوئ التي كان عليها العرب في ذلك الوقت لم تمنع من وجود بعض الفضائل والخصال الحميدة فيهم، كحُبّ الصّدق والشهامة، والأنفة والإباء، والشجاعة والصراحة، وحماية المستجير والمستغيث ...إلى غير ذلك

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٤/ ١٤٢.

من الفضائل التي أهلتهم لحمل راية الإسلام وتحمّل أمانة الدعوة إلى دين الحق بعد ذلك.

### \* مجيئ المكك في غَار حِرَاء:

قال المصنف: «فَجَاءه الحقُّ وهو بغَار حِرَاء في رمضانَ، ولهُ من العُمُر أربعونَ سنة، فجَاءه الملكُ، فقالَ: اقرأ. قالَ: لستُ بقارئ، فغتَّه (١) حتى بَلَغ منه الجَهْد، ثم أرسلَه فقال: اقرأ، قال: لستُ بقارئِ ثلاثاً، ثم قالَ: ﴿أَقْرَأُ بِأَسْرِ رَبِكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ أَقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ اللَّذِى عَلَمْ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَمَ الْإِنسَنَ مَا لَمْ يَعْمَ ﴾ [العلق: ١-٥]». الكلام عليه من وجوه:

١ - كافة علماء السيرة على أن مجيء جبريل في الغار كان حقيقة في اليقظة،
 كما هو ظاهر الروايات الصحيحة.

لكن أشكل على هذا روايةٌ ذكرها ابن إسحاق تفيد أن مجيئه كان مناماً، ولفظها من طريق عُبيد بن عمير: «فجاءني جبريل، وأنا نائم، بنمطٍ من ديباج فيه كتاب، فقال اقرأ»(٢).

ويجاب عن هذه الرواية بأنها رواية مرسلة (٣)، فهي لا تحتمل مخالفة ظاهر روايات الصحيحين الدالة على أن هذا المجيء كان يقظة لا مناماً.

<sup>(</sup>١) ضمه وعصره.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) لأن راويها عبيد بن عمير تابعي، فروايته مرسلة، لكن ما ذكره الدكتور أكرم العُمري في صحيح السيرة ١/ ١٢٩ بأن «إسنادها واه» فيه نظر، فإن عبيد بن عمير من كبار التابعين والإسناد إليه صحيح، وكان بالإمكان قبول روايته هذه لولا معارضتها لظاهر روايات الصحيحين، والله أعلم.

وأما محاولة السهيلي<sup>(۱)</sup> وابن سيد الناس<sup>(۲)</sup> الجمع بين الروايتين بأن الحادثة تكررت مرتين، الأولى في المنام والأخرى في اليقظة، ففيه نظر، لأنه لو كان كذلك لما حصل للنبى كل ذلك الخوف من هول المفاجأة في المرة الثانية!!

٢ ـ وقوله: «في رمضان»: أي أن مجيء جبريل إلى الغار كان في رمضان،
 قال ابن حجر: «هذا هو الراجح» (٣).

وقال الألباني: «هو المشهور»(٤).

واستدل له ابن إسحاق بقوله تعالى: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنْ زِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٨٥](٥).

٣- وقوله: «وله أربعون سنة»: هذا هو المشهور، وتدل عليه الروايات الصحيحة، منها ما ثبت عن ابن عباس قال: «أُنزل على رسول الله ﷺ وهو ابن أربعين»(١).

الروض الأنف ٢/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) عيون الأثر ١٠٨ / ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٢١/ ٣٥٦، ٨/ ٧١٨. ووهم الدكتور مهدي رزق الله في كتابه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ص ١٣٠ عندما قال: «روى الشيخان أن أمين الوحي فجأ الرسول على لأول مرة في يوم الاثنين، الحادي والعشرين من شهر رمضان»!! وهذا وهم منه، فليس في الصحيحين تحديد تاريخ المجيء باليوم والشهر، والثابت فيها التحديد بيوم الاثنين فقط.

<sup>(</sup>٤) صحيح السيرة للألباني ص٨٩.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ١/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري «٣٨٥١».

لكن بين الحافظُ ابنُ حجر أنه على كان بالتحديد ابن أربعين سنة وستة أشهر، لأنه ولد في ربيع الأول ونُبيء في رمضان(١).

٤ ـ ولعل الحكمة في اختيار الأربعين: أنها سنّ النضج واكتمال العقل وحصول التجربة في الحياة.

• وأما ما أشتهر بين الناس من أنه لم يبعث نبي إلا بعد الأربعين فهذا لم أطلع على دليل يسنده بالرغم من اشتهاره.

ومعلوم أن نبي الله عيسى كان في سنّ الثلاثين عندما بعث، فإن صحّ أن النبوة تكون في الأربعين فيكون أمراً أغلبياً وليس لجميع الأنبياء، والله أعلم.

٦ ـ قوله: «فجاءه الملك فقال له اقرأ»: المراد بالملك: جبريل عليه السلام
 بغير خلاف كما قال الحافظ العراقي (٢).

٧ ـ وقوله: «لست بقارئ»: معناه: لا أحسن القراءة، لأنه ﷺ كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب.

ولفظ رواية الصحيح: «ما أنا بقارئ»(٣)، والمؤلف أتي بجملة تفسيرية لرواية الصحيح، وكان الأولى التزام اللفظ الوارد.

### \* رجوعه ﷺ إلى خديجة وفؤاده يرجف:

قال المصنف: «فرجع بها رسُولُ الله ﷺ ترجُفُ بوادِرُه، فأخبرَ بذلك خديجة رضي الله تعالى عنها، وقال: قد خشيتُ على عقلي، فثبّتته، وقالت: أبْشر،

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۷/ ۱۲،۱۲٤/ ۳۵٦.

<sup>(</sup>٢) طرح التثريب ٤/ ١٨٧.

<sup>(</sup>۳) صحیح البخاري «۳»، صحیح مسلم «۱٦۰».

كلا والله! لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصلُ الرحمَ، وتَصدُقُ الحديثَ، وتحملُ الكَلَّ (١)، وتُعين على نوائب الدهر (٢)، في أوصافٍ أُخر جميلة عدّدتها من أخلاقه ﷺ، وتصديقاً منها له، وتثبيتاً، وإعانة على الحقّ، فهي أولُ صِدّيقٍ له رضي الله تعالى عنها وأكرمها».

### الكلام عليه من وجوه:

المصنف في حاشية الأصل بقوله: «البوادر هي: اللحم الذي بين العُنُق والمنكب» (٤). وقد جاء في بعض روايات الصحيحين: «يرجف فؤاده» (٥).

٢ ـ وسبب هـ ذا الخوف أن النبي على لم يعهد مثل هـ ذا الأمر من قبل، ولم يسمع به، وقد طال عهد انقطاع العرب عن النبوة والأنبياء.

"و وقوله: «قد خشيت على عقلي»: هذه الرواية ذكرها المؤلف بالمعني، ولفظ رواية الصحيحين: «لقد خشيت على نفسي الفي الصحيحين: «لقد خشيت على نفسي من الجنون ومسّ الشياطين. وكان هذا قبل أن يعلم أن الذي جاءه ملَكٌ ووحي من عند الله.

<sup>(</sup>١) الكلِّ: الضعيف، والمرد إعانته والإنفاق عليه.

<sup>(</sup>٢) حوادثه.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «٤٩٥٣»، صحيح مسلم «١٦٠».

<sup>(</sup>٤) انظر: الفصول ص٥٩، حاشية: ٣.

<sup>(</sup>۵) صحیح البخاري «۳»، صحیح مسلم «۱٦۰».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري «٣»، صحيح مسلم «١٦٠».

**٤** ـ قوله: «فهي أول صدّيق له»: أي أنها أول من آمن به وصدّقه عَيَّة، وهذا هو القول الصحيح الذي تقتضيه المرويات الصحيحة؛ أن أول من آمن بالنبي عَيَّةً على الإطلاق هي زوجه خديجة بنت خويلد عَيَّةً.

واختلف فيمن آمن بعدها، والذي ذكره ابن إسحاق: أنه على بن أبي طالب عليه، ثم زيد بن حارثة، ثم أبو بكر الصديق عليه (١).

ونقل ابن عبد البر عن بعض السلف أن أبا بكر أسلم قبل علي (٢)، والأمر في هذا يسير.

• وفي مبادرة هؤلاء الناس إلى الإسلام دلالة على صدق النبي عَلَيْ، فقد كانوا أقرب الناس إليه وأعرفهم بحاله فبادروا إلى تصديقه.

7 ـ وفي قول خديجة للنبي ﷺ: «كلا والله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكلّ...» دليل على أن التحلي بمكارم الأخلاق سبب في وقاية المرء من مصارع السوء ووقوع المكاره (٣).

#### \* فتور الوحى عنه ﷺ:

قال المصنف: «ثم مكثَ رسُولُ الله ﷺ مَا شَاءَ أَنْ يَمكُثَ لَا يَرَى شيئاً، وفَتَرَ عنهُ الوحيُ، فاغتمَّ لـذلكَ، وذهبَ مراراً ليتردّى من رُؤوس الجبالِ، وذلك مِن شوقه إلى مَا رأى أولَ مرَّةٍ، ومِن حَلاوةٍ ما شاهدَه من وحي الله إليه، ثم تبدَّى له الملكُ بين السَّاءِ والأرضِ على كرسيّ، وثبَّته، وبشَّره بأنه رسُولُ الله حقاً، فلمَّا رآه

<sup>(</sup>١) سيرة ابن إسحاق ص١٤٠.

<sup>(</sup>٢) الدرر في اختصار المغازي والسير ص٣٨.

<sup>(</sup>٣) دراسات في السيرة النبوية ص٥٢.

رسُولُ الله ﷺ فَرِقَ منهُ، وذهبَ إلى خديجة، وقال: زمّلُوني. دثّرُوني. فأنزَلَ اللهُ عليه: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيه عَلَيه عَلَيه عَلَيْهُ وَيَا اللّهُ عَلَيه عَلَيه عَلَيه عَلَيْهُ وَيَا اللّهُ عَلَيه عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَيَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَيَا اللّهُ عَلَيه عَلَيْهُ وَيَا اللّهُ عَلَيْهُ وَيُعَالِكُ فَطَعْرَ ﴾ [المدثر: ١ ـ ٤]».

### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ مقصود المؤلف بفترة الوحي: أن جبريل بعد مجيئه إلى النبي ﷺ في الغار انقطع عنه مدة من الزمن قبل أن يعاوده المجيء مرة أخرى.

- ولعل الحكمة في هذا الانقطاع: حتى يـذهب عنه ما أصابه من الخوف والفزع في اللقاء الأول، وحتى يحصل له الشوق إلى لقاء جبريل مرة أخرى.

وفترة الوحي ثابت في حديث عائشة السابق في الصحيحين.

المسألة، والذي رجحه الشيخ أبو شهبة (١) والمباركفوري (٢) أنها دامت أياماً، وهو مروي عن ابن عباس (٣). وقال الدكتور العُمَري: «يبدو أنها لم تدم طويلاً» (٤).

٣ ـ وقوله: «وذهب مراراً ليتردى من رؤوس الجبال»: بنى المؤلف هذا على رواية وردت في البخاري من كلام الزهري، وفيها: «وفتر الوحيُ فترة حتى حَزن النبيُّ عَيُّهُ، فيما بلغنا، حُزناً غدا منهُ مِراراً كي يتردَّى مِن رءوس شَواهِق الجبال»(٥).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لأبي شهبة ١/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) الرحيق المختوم ص٥٨.

<sup>(</sup>٣) شرح المواهب للزرقاني ١/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية الصحيحة ١/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري «٦٩٨٢».

وهذه الرواية مع كونها مخرجة في البخاري إلا أنها ضعيفة الإسناد منكرة المتن، لأسباب منها:

أولاً: أن إسنادها منقطع، فلم يذكرها البخاري بإسناد متصل، وإنها ذكرها بلاغاً من كلام الزهري، وذلك في قوله: «فيها بلغنا». ولعل البخاري إنها ذكرها لينبّه على ضعفها وأنه ليس لها إسناد متصل.

ثانياً: أن محاولة النبي عَلَيْ قتل نفسه لمجرد انقطاع الوحي عنه مدة هذا يتنافى مع عصمته على ويتنافى مع ما عرف عنه من رباطة الجأش وقوة النفس. وقد مرّ عليه في مسيرة دعوته شدائد وأهوال آلمته وأحزنته لكنه لم يفكر بمثل هذا قط.

ثالثاً: زعمُ الراوي أنه عَلِي كان يريد التردي من فوق رؤوس الجبال زعممُ الطلُ، لأنه مبني على الظن والتخمين، فكيف عَلِمَ الراوي مقصد النبي عَلِي الظن والتخمين، فكيف عَلِمَ الراوي مقصد النبي عَلِي الظن والتخمين، فكيف عَلِمَ الراوي مقصد النبي عَلَيْ اللهُ عَلَيْم الراوي مقصد النبي عَلَيْ اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم الراوي مقصد النبي عَلَيْم اللهُ عَليْم اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم اللهُ عَليْم اللهُ عَلِيْمُ اللهُ عَليْم اللهِ عَليْم اللهُ عَليْم اللهُ عَليْمُ عَلِيْمُ عَليْمِ عَلِيْمُ عَليْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَليْمُ عَليْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَليْمُ عَلِيْمُ عَلِيمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ

ولِمَ لا يقال إنه ﷺ كان يصعد رؤوس الجبال بحثاً عن جبريل عليه السلام وليس لقصد التردي وقتل نفسه كها حسب الراوي(١)!!

وأما تعليل المصنف بأن النبي على كان يفعل ذلك بسبب شوقه لحلاوة الوحي ففيه نظر؛ أولاً: لأنه مخالف لتعليل رواية الزهري التي اعتمد عليها، والتي تقول أن ذلك كان بسبب الهم والحزن وليس بسبب الحلاوة والشوق.

وثانياً: فلأن الإنسان إنها يفكر بقتل نفسه بسبب ما قد يصيبه من الهم والحزن وليس بسبب ما يجده من شوق وحلاوة!!

<sup>(</sup>١) أطال العلامة محمد الصادق العرجون في نقد هذه الرواية ومناقشتها سنداً ومتناً في كتابه: محمد رسول الله ﷺ ١/ ٣٨٥.

٤ ـ وقوله: «ثم تبدَّى له الملكُ بين السماء والأرض على كرسيّ»: هذه الرواية ثابتة في الصحيح<sup>(۱)</sup>.

#### \* قيامُه عَلَيْهُ بِالدَّعوة:

قال المصنف: «ثم أُمَرَه اللهُ في هذه الآيةِ (٢) أن يُنذرَ قومَه ويدعُوهم إلى الله فشمَّر عَلَيْ عن سَاقِ التكليفِ، وقامَ في طاعةِ الله أتمَّ قيامٍ، يدعو إلى الله سبحانَه: الكبيرَ والصغيرَ، والحرَّ والعبدَ، والرجالَ والنساءَ، والأسودَ والأحرَ، فاستجابَ له عبادُ الله من كلّ قبيلةٍ. وكان حائِزَ سبْقهم: أبو بكرٍ عبدالله بن عثمان التَّيمي، وآزرهُ في دينِ الله، ودعا معه إلى الله على بصيرةٍ، فاستجابَ لأبي بكر: عثمانُ بنُ عفان، وطلحةُ، وسعدٌ بن أبي وقَاصٍ. وأما عليٌّ فأسلم صغيراً ابنَ ثمانِ سنين، وكذلك أسلمتُ خديجةُ، وزيدُ بن حَارثة».

#### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ قوله: «وكان حائز سبقهم أبو بكر»: تقدم الكلام عن أول الناس إسلاماً
 قبل قليل.

٢ ـ وقوله: «وأما علي فأسلم صغيراً ابن ثمانِ سنين»: قلت: رجح الحافظان
 الذهبي وابن حجر أنه أسلم وعمره عشر سنين (٣).

٣- ثم إن في قول المصنف: «وقام ﷺ في طاعة الله أتم قيام، يدعو إلى الله: الكبيرَ والصغيرَ ... إلى آخره»: قلت: هذا فيه عموم وإجمال، والتحقيق أن النبي ﷺ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «٤٩٢٥»، صحيح مسلم «١٦١» من حديث جابر بن عبدالله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) يعني بها الآيات الأول من صدر سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر...

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام للذهبي ١/ ٥٣٩، فتح الباري ٧/ ٧٢.

بدأ أولاً بالدعوة سراً، واستمر على هذه الحال طيلة ثلاث سنوات كما ذكر ابن إسحاق (١) والواقدي (٢) وغيرهما.

٤ ـ وإنها اختار ﷺ البدء بالدعوة سراً لما كان يعلمه من تعنّت قريش وشدة تعصبها لشركها ووثنيتها، فلم يكونوا ليقبلوا بدعوة التوحيد بسهولة ابتداء.

لكن بعد مرور ثلاث سنوات أمره الله بإظهار دينه، ونزل قول الحق
 تبارك وتعالى: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الحجر: ٩٤].

فحينها جَهَرَ النبيُّ ﷺ بدعوته واستعلن بها، فوقع الصدام بينه وبين قريش. وبعض علماء السيرة يذكر أن الدعوة السرية انتهت بنزول قول الله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيكَ ﴾ [الشُّعرَاء: ٢١٤].

## \* إسلام وَرَقَة بن نَوْفَل:

قال المصنف: «وأسلَمَ القِسّ وَرَقَة بن نَوْفَلٍ، وصَدَّق بها وجدَ من وحي الله، وتمنّى أن لو كان جَذَعاً (٣)، وذلك أولَ ما نَزَل الوحيُ، وجاء في حديثٍ أن رسُولَ الله عليه قال: «رأيتُ القِسّ عليه ثيابٌ بيضٌ»، وفي الصحيحين أنه قال: هذا الناموسُ الذي جاء موسى بن عِمْران. لما ذهبت خديجةُ به إليه، فَقَصَّ عليه رسُولُ الله عليه ما رأى من أمرِ جبريلَ عليه السلام».

#### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ ورقة بن نوفل هو: ابن أسد بن عبد العزى القرشي، ابن عمّ خديجة

<sup>(</sup>١) بلاغاً بدون إسناد، انظر: سيرة ابن هشام ١/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ١/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) شاباً قوياً.

بنت خويلد زوج النبي ﷺ.

كان قد تنصّر في الجاهلية وتفقه في دينها، وهو الذي ذهبت إليه خديجة برفقة النبي على النبي على النبي الغار، فثبته وطمأنه، وقال له: «هذا الناموس الذي نزّل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعاً، ليتني أكون حيّاً إذ يُخرجك قومُك ...إلى أن قال: وإن يُدركني يومُك أنصرك نصراً مُؤزراً»، كما في الصحيحين (١).

Y وقد اختلف في إسلام ورقة، والصواب أنه أسلم وآمن كما حققه جمع من أهل العلم، منهم المصنف، والحافظ العراقي (Y)، وابن حجر (Y)، والقسطلاني (Y)، ويشهد لهذا ظاهر رواية الصحيحين التي سقناها.

وأما حديث الترمذي الذي ساقه المصنف: «رأيت القسَّ عليه ثياب بيض»، فإسناده ضعيف<sup>(٥)</sup>، ويغني عنه حديث الصحيحين المتقدم.

وأيضاً ورد بإسناد صحيح مرفوعاً: «لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتن (٦).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۳»، صحيح مسلم «۱٦٠».

<sup>(</sup>٢) التقييد والإيضاح للعراقي ص٢١٢.

<sup>(</sup>٣) الإصابة لابن حجر ٦/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري ١/ ٤٢.

<sup>(</sup>٥) ضعف إسناده الألباني في ضعيف الترمذي «٢٢٨٨»، وشعيب الأرناؤوط في تحقيق مسند أحمد «٢٤٣٦٧».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٦٦٦، وقال: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي، وصححه العراقي في التقييد والإيضاح ص٣١٣، والألباني في صحيح الجامع، «٧٣٢٠».

٣ ـ وقد ترجم لورقة غير واحد من العلماء في الصحابة، منهم: ابن الأثير (١) وابن حجر (٢).

#### \* حماية أبي طالب للنبي على:

قال المصنف: «و دَخَلَ مَن شَرَحَ اللهُ صدرَه للإسلامِ على نورٍ وبصيرةٍ ومُعاينةٍ، فأخذهُم سفهاءُ أهلِ مكة بالأذى والعقوبة، وصَانَ اللهُ رسُولَه وحماه بعمّهِ أبي طالبٍ، لأنه كان شَريفاً مطاعاً فيهم، نبيلاً بيْنهم، لا يتجاسَرونَ على مفاجأته بشيءٍ في أمر محمد ﷺ لما يعلَمونَ من محبّته له.

وكان من حكمةِ اللهِ بقاؤُه على دِينهم لما في ذلك من المصلحةِ. هذا ورسُولُ الله يدعو إلى الله ليلاً ونهاراً، سراً وجهاراً، لا يصدُّه عن ذلك صَادُّ، ولا يردُّه عنه رادُّ، ولا يأخذُه في الله لومةُ لائم».

### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ قوله: «فأخذهم سفهاء أهل مكة بالأذى»: يشير إلى ما تعرض له
 المسلمون بمكة من ألوان الأذى والبلاء من قبل أقوامهم بسبب إسلامهم.

وكتب السنّة والسيرة طافحة بشواهد ذلك، وسيذكر المصنف بعضاً منها في الفصل القادم.

٢ ـ بل حتى من أسلم من ذوي الشرف والمكانة لم يسلموا من أذية أقوامهم، وكان الواحد منهم يُهَدَّدُ ويُقال له: «لنسفهن حلمك، ولنضعن شرفك»، وإن كان

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٥/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٢) الإصابة لابن حجر ٦/ ٤٧٤.

تاجراً قيل له: «لنكسدن تجارتك، ولنهلكن مالك»(١)، حتى يصدوه عن دين الله.

٣ ـ وأما النبي ﷺ فلم تجترئ قريش على أذيته جسدياً بسبب حماية عمه أبي طالب له ووقوفه معه.

لكن بعد موت أبي طالب في السنة العاشرة من البعثة نالت قريش من النبي على جسدياً (٢) أكثر من مرة، حتى قرروا قتله في النهاية، مما كان سبباً مباشراً لهجرته إلى المدينة كما سيأتي تفصيله.

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۱/ ۲۷۹.

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال: حادثة خنق عقبة بن أبي معيط للنبي على عند الكعبة في صحيح البخاري «٣٨٥٦»، ووضعهم سلا الجزور على ظهره في صحيح مسلم «١٧٩٤».





قال المصنف: «ولمَّا اشتدَّ أذى المشركينَ على مَن آمنَ وفتنوا منهم جماعة، حتى إنهم كانوا يصبرونهم (١)، ويلقونهم في الحرّ، ويضعونَ الصخرة العظيمة على صدْر أحدِهم في شدّة الحرّ، حتى إن أحدهم إذا أُطلق لا يستطيعُ أن يجلسَ من شدّة الألم، فيقولونَ لأحدِهم: اللاتُ إلهك من دونِ الله. فيقول مكرهاً: نعم! وحتى إن الجُعَل (٢) ليمرُّ فيقولونَ: وهذا إلهك من دون الله. فيقول نعم!

ومرّ الخبيثُ عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بسُمَيَّة أم عَمَّار وهي تعذَّبُ وزوجُها وابنُها، فطعنَها بحربةٍ في فرجها فقتلها ﷺ وعن ابنها وزوجها.

وكان الصّديق رضي الله تعالى عنه إذا مَرَّ بأحدٍ من الموالي يعذَّب يشتريهِ من مواليه ويعتقه، منهم بالأل، وأمه حمامة، وعامر بن فُهيرة، وأم عبس، وزنِّيرة، والنهدية، وابنتها، وجارية لبني عدي، كان عمرُ يعنزبها على الإسلام قبل أن يُسلم، حتى قال له أبوه أبو قحافة: يا بنيّ، أراك تُعتق رقاباً ضعافاً، فلو أعتقت قوماً جُلداً يمنعونك. فقال له أبو بكر: إني أريد

 <sup>(1) &</sup>lt;u>\$\sum\_{\text{sym}}\$</u>

<sup>(</sup>٢) الجعل بضم الجيم وفتح العين: دويبة من دواب الأرض تشبه الخنفساء.

ما أريد (١١). فيقال إنه نزلت فيه: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهُ ٱلْأَنْقَى ﴿ اللَّهِ مَالَهُ مِنَزَّقِي مَالَهُ مِنَزَّكَ ﴾ [الليل: ١٧ ـ ١٨] إلى آخر السورة».

#### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ ما ذكره المصنف من ألوان العـذاب والبـلاء الـذي أنزلـه المشركـون بالمؤمنين بمكة لـه شواهـد كثيرة في السنـة والسيـرة، منهـا حـديث ابن مسعود أنهم: كانوا يلبسونهم أدارع الحديـد، ويصهرونهم في الشمس، ويطوفون بهم في شعاب مكة(٢).

ومنها حديث ابن عباس: أنهم كانوا يضربون أحدهم، ويجيعونه ويعطشونه، حتى ما يقدر أن يستوي جالساً من شدّت ما نزل به من الضرّ (٣).

٢ ـ وحادثة استشهاد سمية والدة عمار بن ياسر على يد أبي جهل مخرجة في مصنف ابن أبي شيبة (٤) مرسلاً بإسناد صحيح عن مجاهد بن جبر كما قال ابن حجر (٥).

وقد ثبت أن النبي عليه مرّ بها وبزوجها وابنها وهم يعذبون بمكة، فقال لهم:

<sup>(</sup>۱) كذا في الفصول!، وعند ابن هشام ۱/ ۲۷۹: «إنما أريد ما أريد لله رسي المجملة.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد «٣٨٣٢»، وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٣٢٠ وقال الصوياني في الصحيح من أحاديث السيرة ص ٧١: «إسناده قابل للتحسين».

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة «٣٣٨٦٩».

<sup>(</sup>٥) الإصابة ٨/ ١٩٠.

«صبراً يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة»(١).

٣ ـ وقصة شراء أبي بكر الصّدّيق للموالي المعذّبين بمكة وإعتاقهم ذكرها ابن إسحاق في السيرة، ومن طريقه الحاكم في المستدرك وصححه (٢).

وقد ثبت إعتاق أبي بكر لبلال في البخاري عن عمر بن الخطاب رها أنه كان يقول: «أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا يعنى بلالاً»(٣).

٤ ـ وما كان يصيب المؤمنين الصادقين بمكة من ألوان العذاب والمعاناة
 فيه دليل على أن المؤمن مبتلى ليطهره الله ويرفع درجاته.

وفي الحديث الصحيح: «أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل»(٤).

• وما كان ينطق به بعض المؤمنين من ألفاظ الكفر تحت العذاب فيه دليل على أن الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها كما في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُحَكِرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَينٌ ﴾ [النحل: ١٠٦].

٦ - وفي شراء أبي بكر للموالي المعـذبين وإعتاقهم دليل على فضله وكرمه
 وبعض ما كان يقوم به رها من أعمال جليلة في الإسلام.

#### \* الهجرة إلى أرض الحَبَشة:

قال المصنف: «فلمَّا اشتـدَّ البلاءُ أذِنَ الله سبحانه لهم في الهجرة إلى أرض

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك «٥٦٤٦»، وصححه الألباني في تعليقه على فقه السيرة ص١١١.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ۱/ ٣١٩، مستدرك الحاكم «٣٩٤٢»، وقال: صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «٣٧٥٤».

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه «٤٠٢٣» وصححه شعيب الأرناؤوط.

الحَبَشةِ (١)، فكان أولُ من خرجَ فاراً بدينهِ إلى الحَبَشة عثمانُ بنُ عفان را ومعه زوجته رقية بنت رسُولِ الله ﷺ، وتبعه الناس.

ثم خرجَ جعفرُ بنُ أبي طالبٍ وجماعاتٌ الله وأرضاهم، وكانوا قريباً من ثمانين رجلاً. فانحاز المهاجرون إلى مملكة أَصْحَمَة النجاشي، فآواهم وأكرمهم، فكانوا عنده آمنين».

#### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ أخذ المصنف يتحدث عن هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة، وقد ذكر أهل السير أنها بدأت في شهر رجب من السنة الخامسة من البعثة (٢).

۲ ـ وكان سببها أن النبي على عندما رأى ما كان ينزل بأصحابه من العذاب والفتنة، ورأى أنه غير قادر على حمايتهم ومنعم، أشار عليهم بالخروج إلى بلاد الحبشة، وقال لهم: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة، فإن بها ملكاً لا يُظلم عنده أحدٌ، حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه»(٣).

٣- وقد جاء في البخاري ما يدل على أن هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة كانت مرتين (٤). وأوضح ذلك أهل السير فقالوا: إنهم كانوا في البداية أحد عشر رجلاً وأربع نسوة، وتسمّى هجرة الحبشة الأولى، ثم إنهم رجعوا إلى مكة بعد أن

<sup>(</sup>١) البلد المعروف في إفريقية، ويسمّى اليوم أثيوبية.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٧/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن إسحاق ص١٧٤، والبيهقي في السنن ٩/ ٩، وصححه الألباني في الصحيحة «٣١٩٠».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري «٣٨٧٢»، وانظر: فتح الباري ٧/ ١٨٩.

بلغتهم أخبار كاذبة بإسلام قريش، فلمّا رأوا أن الحال لم تتغير هاجروا مرة ثانية، وكانوا في هذه المرة نحواً من ثمانين رجلاً وتسع عشرة امرأة (١).

٤ ـ وأَصْحَمَة المذكور هو: أَصْحَمَة بن أبحر، والنجاشي لقبٌ له، وقد ثبت أنه آمن بالنبي عَلَيْهُ، وظل في بلاده حتى مات، فصلى عليه النبي عَلَيْهُ صلاة الغائب، وكبَّر عليه أربعاً، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة (٢).

• وفي اختياره ولي الحبشة دون غيرها دليل على معرفته بأحوال البلدان والدول وما كان يجري فيها، وما يصلح منها وما لا يصلح.

٦ وقد أثني النبي ﷺ على الذين هاجروا إلى أرض الحبشة، وقال لهم كما
 في الحديث الصحيح: «لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان»(٣).

وعند ابن سعد بإسناد صحيح كما قال ابن حجر أن أسماء بنت عُميس قالت: يا رسول الله! إن رجالاً يفخرون علينا ويزعمون أنا لسنا من المهاجرين الأوّلين؟ فقال عليه: «بل لكم هجرتان، هاجرتم إلى أرض الحبشة، ثم هاجرتم بعد ذلك»(٤).

٧ ـ وقد أخذ العلماء من هذه الحادثة وجوب هجرة المسلم من البلد الذي يمنع فيه من إقامة شعائر دينه، من صلاة وصيام ونحوهما، إن كان قادراً على الهجرة.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ۳/ ۲٦.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «۱۲٤٥»، صحيح مسلم «۹۵۱».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «٣٨٧٦»، من حديث أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٨/ ٢١٩، فتح الباري ٧/ ٤٨٦.

وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة (١). لأن الدين هو أغلى ما يملكه المسلم وما يجب المحافظة عليه.

#### \* محاولة قريش رد المهاجرين إلى الحبشة:

قال المصنف: «فلما عَلِمَت قريشٌ بذلك بعثت في إثرهم عبدالله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بهدايا وتُحفّ من بلادِهم إلى النجاشيّ، ليردَّهم عليهم، فأبى ذلك عليهم وتشفَّعوا إليه بالقُوَّادِ من جُنده، فلم يُجبهم إلى ما طلبوا، فوشَوا إليه: إن هؤلاء يقولُون في عيسى قولاً عظيهاً، يقولُون: إنه عبدٌ، فأحضر المسلمون إلى مجلسِه، وزعيمُهم جعفرُ بنُ أبي طالب هذه، فقال: ما يقولُ هؤلاء إنكم تقولُون في عيسى؟! فتلا عليه جعفرٌ سورة ﴿كَهيمَصَ ﴿ مريم: ١]، فلها فرغَ أخذ النجاشيُّ عُوداً من الأرض، فقال: ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العُود.

ثم قال: اذهبوا فأنتم سيُوم (٢) بأرضي، من سبَّكُم غَرِم. وقال لعمرو وعبدالله: والله لو أعطيتموني دَبَراً (٣) من ذهب \_ يقول: جبلاً من ذهب \_ ما سلّمتُهم إليكما، ثم أمر فَرُدَّتْ عليهما هداياهما، ورجعا مقبوحَين بشرّ خَيْبة وأسويَها».

### الكلام عليه من وجوه:

ا \_ محاولة قريش استعادة المسلمين من بلاد الحبشة وما جرى من حوار بين جعفر بن أبي طالب والنجاشي أخرجه ابن إسحاق في السيرة بإسناد حسن (٤).

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ٥/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) كلمة حبشية معناها: آمنون.

<sup>(</sup>٣) كلمة حبشية معناها: الجبل.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن إسحاق ص١١٣، ومن طريقه أحمد في المسند «١٤٧٠» بإسناد حسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط.

٢ ـ ومن الأحكام التي تؤخذ من هذه الحادثة: جواز استعانة المسلمين بغير المسلمين والاحتماء بهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولهذا نظائر عديدة في حوادث السيرة، كاحتماء النبي على بعمه أبي طالب، واحتمائه بالمُطعم بن عَديّ عندما عاد من رحلة الطائف، واستعانته بعبدالله بن أريقط في هجرته إلى المدينة.

٣- كما يؤخذ من الحادثة أن دين الإسلام والنصرانية الحقّة قبل أن يدخلها التحريف لا يختلفان في أصل العقيدة والتوحيد، وأن عيسى بن مريم رسول من عند الله، ليس بإله ولا ابن إله. ولذلك قال النجاشي لجعفر: والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت مقدار هذا العود.

٤ ـ وفي جواب جعفر بن أبي طالب للنجاشي دليل على مدى ما كان عليه المسلمون من صراحة في بيان دينهم وعقيدتهم، وتركهم المجاملة والمداهنة رغم ضعفهم وغربتهم، مما كان له الأثر الطيب في نجاتهم.

• - كما أن في جواب جعفر دليل على رجاحة عقله وبلاغة بيانه وقوة حجته في وما ذلك إلا من تأييد الله له وتسديده إياه، حتى يتم نوره وينصر دينه ولو كره الكافرون.







قال المصنف: «ثم أسلَمَ حمزةُ عمُّ رسُولِ الله ﷺ، وجماعةٌ كثيرونَ، وفشا الإسلامُ. فلما رأتْ قريشٌ ذلك ساءَها، وأجمعوا على أن يتعاقدُوا على بنى هاشم وبني المطَّلِب ابنَي عبد مناف: ألا يُبايعوهم، ولا يُناكحوهم، ولا يُكلموهم، ولا يُجالسوهم، حتى يُسلِموا إليهم رسُولَ الله ﷺ، وكتبوا بذلك صحيفةً، وعلقوها في سقفِ الكعبة.

فانحاز إلى بنو هاشم وبنو المطَّلِب، مؤمنُهم وكافرُهم إلا أبا لهبٍ \_ لعنه الله وولده \_ في شعب أبي طالبٍ، محصورين مضيّقاً عليهم جداً نحواً من ثلاثِ سنين.

ثم سَعَى في نقْض تلكَ الصحيفةِ أقوامٌ من قريشٍ، فكان القائمُ في أمرِ ذلك: هشام بن عمرو بن ربيعة، مشى في ذلك إلى مُطْعِم بن عَديّ وجماعةٍ من قريشٍ، فأجَابُوه إلى ذلك، وأخبرَ رسُولُ الله ﷺ قومَه أن الله قد أرسلَ على تلك الصحيفة الأرضَة (١)، فأكلتْ جميعَ ما فيها إلا ذكرَ الله ﷺ فكان كذلك.

ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلّب إلى مكة، وحصل الصُلْحُ برغم من أبي جهلٍ ؟ عمرو بن هشام. واتصل الخبرُ بالذين هُمْ بالحَبَشة: أن قريشاً أسلموا، فقدِمَ مكة

<sup>(</sup>١) الأَرَضَة: دويبة تأكل الخشب.

منهم جماعةٌ، فوجدوا البلاءَ والشدَّة كما كانا، فاستمروا بمكة إلى أن هاجَروا إلى الدينةِ».

#### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب أوردتها عامة كتب السيرة، وقد وردت إشارات مختصرة لها في صحيح البخاري كها ذكر الحافظ ابن حجر (١).

٢ ـ وكان ابتداء هذه المقاطعة في السنة السابعة من البعثة كما ذكر ابن حجر (٢).

٣ ـ وأما عن أسباب المقاطعة، فيمكن إجمالها في التالي:

أولاً: ما رأته قريش من فشو الإسلام في القبائل، وإسلام بعض الكبار كحمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب.

ثانياً: فشل قريش في إقناع بني هاشم وبني المطلب في التخلي عن حماية النبي علية والوقوف معه.

ثالثاً: فشل قريش في إعادة من هاجر من المسلمين إلى أرض الحبشة.

فأجمعت قريش على منابذة بني هاشم وبني المطلب مسلمهم وكافرهم، كورقة ضغط عليهم حتى يُسلموا إليهم النبي عَلَيْهُ ويتخلوا عن مؤازرته (٣).

٤ - وقد أصاب بني هاشم وبني المطلب من جراء الحصار ضيق شديد

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ٧/ ١٩٣، وانظر: صحيح البخاري «١٥٩٠».

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٧/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لأبي شهبة ١/ ٣٥٩.

ومجاعة عظيمة، فلم يكن يأتيهم طعام إلا خفية من بعض المتعاطفين، حتى إنهم أكلوا جلود البهائم وأوراق الشجر.

ولعل مما يصور ذلك ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «لقد جعتُ حتى إني وطئت ذات ليلة على شيء رطْب فوضعته في فمي فبلعته، وما أدري ما هو إلى الآن»(١).

• وقد ذكر كتاب السيرة أن أبا طالب كان من شدّة خوفه على النبي عليه في النبي عليه في تلك الأيام يأمر بعض بنيه أن ينام في فراش النبي عليه أن يقتله أحد (٢).

7 ـ وقد استمر هذا الحصار ثلاث سنوات (٣) حتى قام بعض ذوي المروءة والشرف من قريش ممن كانوا كارهين لهذا الحصار منذ البداية، فأجمعوا أمرهم على نقض الصحيفة، وسعوا في ذلك حتى تم مرادهم.

وبذلك أُنهي الحصار وبطل ما في الصحيفة دون أن تحقق قريش شيئاً من أهدافها المرجوة.

٧ - وفي مؤازرة مشركي بني هاشم وبني المطلب للنبي على ووقوفهم معه في سنوات الحصار دليل على أن المجتمعات غير المسلمة لا تخلوا من أهل الشيم والمروءات الذين يمكن للمسلم الاحتماء بهم والإفادة منهم أيام الشدائد والمحن.

٨ ـ ولم ينس النبي عليه معروف الذين وقفوا معه في هذه الضائقة، ففي

الروض الأنف ٣/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) سبرة ابن إسحاق ص١٦٠.

<sup>(</sup>٣) بهذا جزم موسى بن عقبة، بينما قال ابن إسحاق: سنتين أو ثلاث، انظر: فتح الباري / ٧ / ١٩٢.

غزوة بدر نهي على عن قتل أبي البختري ابن هشام وكان مشركاً لما له من مواقف مشرفة في السعى لنقض صحيفة قريش(١).

9 ـ كذلك عندما قسم النبي على غنائم خيبر أعطى بني المطلب من الخمس مع بني هاشم، ولم يعط أبناء عمّهم من بني نوفل وبني عبد شمس، وعندما قيل له في ذلك، قال: "إنّا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام"(٢).

• ١ - ورجوع جماعة من المؤمنين من بلاد الحبشة لما بلغهم إسلام قريش وتبيّنهم بطلان ذلك أورده ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد (٣).

000

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۱/ ۲۲۹.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في سننه «٢٩٨٠»، بإسناد حسن، وهـو في صحيح البخاري «٣١٤٠» بلفظ: «إنها بنو المطلب، وبنو هاشم شيء واحد».

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٣٦٤.

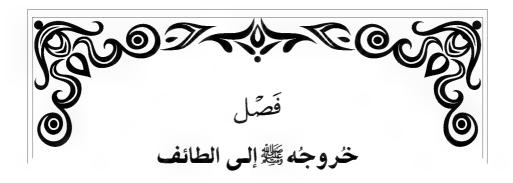

قال المصنف: «فلها نُقضتِ الصحيفةُ وافق موتَ خديجة على وموتَ أي طالبٍ، وكان بينها ثلاثةُ أيام، فاشتدَّ البلاءُ على رسُولِ الله على من سُفهاء قومِه، وأقدَموا عليه. فخرجَ رسُولُ الله على إلى الطائفِ لكي يُؤوه ويَنصُروه على قومه، ويمنعُوه منهم، ودعاهم إلى الله على فلم يُجيبوهُ إلى شيءٍ من الذي طلبَ، وآذَوْه أذى عظيهاً، لم ينلُ قومُه منه أكثرَ مما نالوا منه، فرجع عنهم، ودخل مكة في جوار المُطْعِم بن عَديّ بن نَوْفَل بن عبد مَناف».

### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ جزم المصنف هنا بالمدة التي كانت بين وفاة خديجة وأبي طالب مع أنه
 مجرد قول قاله بعض أهل العلم، لا يوجد ما يثبته أو يؤكده.

وهناك من قال: إن خديجة توفيت قبل أبي طالب بخمسة وثلاثين يوماً (١). وأما شيخ المغازي ابن إسحاق فلم يحدد شيئاً بالأيام، واكتفى بقوله: «توفيت خديجة وأبا طالب في عام واحد» (٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام للذهبي ١/ ٦١٤.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن إسحاق ص٢٤٣.

لأجل هذا كان الأولى بالمصنف عدم الجزم بعدد الأيام بينهما، والله أعلم.

٣ ـ وأما ذهابه على الطائف فقد ورد من طرق يقوي بعضها بعضاً، كما أن في البخاري بعض الإشارات له (٣).

٤ ـ وسبب ذهابه ﷺ إلى هناك هو ما كان يرجوه من إيهان أهل الطائف به وإيوائهم له حتى يبلّغ رسالة ربه، بعد أن أمعنت قريش في مقاومته والصدّ عنه.

• وقد أرخ الواقدي خروج النبي على في تلك الرحلة في السنة العاشرة من البعثة، وذكر أنه كان برفقة مولاه زيد بن حارثة، وأنه أقام فيهم عشرة أيام يدعو أهلها للإسلام (٤).

٦ ـ ولكنهم كما ذكر المصنف لم يستجيبوا له، بل سبُّوه ونالوا منه وردوا
 عليه رداً منكراً، وسلطوا سفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «٣٨٩٦».

<sup>(</sup>٢) دفاع عن الحديث النبوي ص١٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «٣٢٣١»، السيرة النبوية الصحيحة للعُمري ١/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) نقله عنه ابن سعد في طبقاته ١/ ١٦٥. وأما ابن إسحاق فلم يؤرخ تاريخ الرحلة، ولم يذكر مدة الإقامة في الطائف، وقال: «خرج إليهم وحده»، كما في سيرة ابن هشام ٢/ ٤٧.

وألجئوه إلى بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة القرشيين كي يحتمي به.

وقد كان لأثرياء أهل مكة أملاكاً وبساتين في الطائف وما حولها، يقضون بها شهور الصيف القائظة.

٧ ـ فلم رأى ابنا ربيعة ما لقي النبي عَلَيْهُ من أهلِ الطائف تحركت فيهما الرحم والمروءة، وأمرا غلاماً لهما نصرانياً اسمه: عَدَّاس أن يقدم له طبقاً من عنب.

فلما وضع رسول الله ﷺ يده فيه قال: «بسم الله»، فقال عَدَّاس مستغرباً: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد!!

فقال ﷺ: «ومن أيّ البلاد أنت يا عدّاس، وما دينك»؟ فقال: نصراني من أهل نينوى.

فقال ﷺ: «من قرية الرجل الصالح يونس بن متّى»؟

فقال عدَّاس: وما يدريك ما يونس بن متى؟

فقال ﷺ: «ذاك أخي، كان نبياً، وأنا نبي».

فأكب عَدَّاس على رسول الله ﷺ يُقبِّل رأسه ويديه وقدميه (١٠)!!

٩ - ومما يدل على شدة ما أصابه ﷺ في الطائف ما ثبت في صحيح البخاري
 عن عائشة ﷺ أنها قالت للنبي ﷺ: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أُحد،

<sup>(</sup>۱) قصة عداس وردت من مراسيل عديدة كابن إسحاق والزهري وعروة بن الزبير وموسى ابن عقبة أرى أنها يقوي بعضها بعضاً خلافاً للدكتور أكرم العمري الذي ضعفها كها في كتابه السيرة النبوية الصحيحة ١/ ١٨٧. وقد عدّ عداساً في جملة الصحابة غير واحد، منهم: أبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ٢٢٦٢، وابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ٥٠١، وابن حجر في الإصابة ٤/ ٣٨٥.

قال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشدّ ما لقيت منهم يوم العقبة»(١)، يعنى عقبة الطائف.

١٠ ـ ثم رجع رسول الله ﷺ إلى مكة حزيناً مهموماً مكلوم الفؤاد، ودخلها في جوار الـمُطعم بن عَديّ.

١١ ـ وفي هذا دليل على جواز استعانة المسلم بغير المسلم والاحتماء به عند
 الحاجة أو الضرورة، وقد تقدم التنبيه على هذه المسألة مراراً.

# \* إسلام الطُّفيلُ بنُ عمرو:

قال المصنف: «وجَعَلَ يدعو إلى الله عَلَى فأسلَمَ الطُّفيلُ بنُ عمرو الدَّوْسيّ، ودعا له رسُولُ الله عَلَى أن يجعلَ الله له آية، فجعلَ الله في وجهِهِ نوراً، فقال: يا رسُولَ الله أخشى أن يقولُوا هذا مُثْلَةٌ فدعا له، فصار النُّورُ في سَوْطه، فهو المعروف بذي النُّور. ودعا الطُّفيلُ قومَه إلى الله فأسلَم بعضُهم، وأقامَ في بلادِه، فلما فتحَ الله على رسُولِهِ خيبرَ قَدِمَ بهم في نحو من ثمانينَ بيتاً».

#### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ كان الطفيل بن عمرو سيّد قومه وشاعرهم، وخلاصة قصة إسلامه: أنه قدم مرَّة مكة في بعض حاجته، فمشى إليه رجالٌ من قريش وحذروه من الاستهاع إلى النبي على قد قال الطفيل: فما زالوا بي حتى عزمت ألا أسمع منه شيئاً، وحشوت الكُرسف \_ القطن \_ في أُذُني. قال: فغدوت يوماً إلى المسجد، وإذا برسول الله على قائمٌ يصلي عند الكعبة، فأبى الله إلا أن أسمع قوله، فسمعت كلاماً حسناً، فقلت:

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «٣٢٣١»، والمراد بالعقبة هنا: عقبة عند الطائف كما في دليل الفالحين لابن علان ٥/ ١٠٠.

والله إني لشاعر لبيب، فما يمنعني أن أسمع ما يقول هذا الرجل، فإن كان حسناً قبلته، وإن كان قبيحاً تركته. ثم إنه جلس إلى النبي على وسمع منه القرآن فشرح الله صدره للإسلام فأسلم (١).

Y ـ وفي دعوة الطفيل قومه للإسلام بعد إسلامه دليل على أن أصحاب رسول الله ما كانوا يكتفون بالإسلام ثم يجلسون في بيوتهم فحسب. بل كان الواحد منهم يتحول بدوره داعية للإسلام ومبشراً به، وقد تقدم أن أبا بكر الصديق أسلم على يديه جماعة من كبار الصحابة رضوان الله عليهم.

٣- وما ذكره المصنف من دعاء النبي ﷺ للطفيل حتى صار في طرف سوطه نورٌ يسطع فهذا لم يرد إلينا من طريق صحيحة (٢).



<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۲/ ۲۲، وهي رواية مرسلة بدون إسناد، لكن أخرج البخاري في صحيحه «٤٣٩٢» عن أبي هريرة قال: قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله عليه فقال: يا رسول الله إن دوساً قد عصت وأبت فادع الله عليها، فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال: «اللَّهم اهد دوسا وأت بهم».

<sup>(</sup>٢) ضعف إسناده غير واحد كشعيب الأرناؤوط في تعليقه على سير أعلام النبلاء ١/ ٣٤٤، والدكتور العُمري في سيرته ١/ ١٤٦.





قال المصنف: «وأُسري برسُولِ الله ﷺ يجسدِه على الصحيح من قولي الصحابةِ والعلماءِ، من المسْجدِ الحرامِ إلى بيت المقدسِ، راكباً البُرَاقَ في صُحبةِ جبريلَ عليه السلام، فنزل ثَمّ، وأمَّ بالأنبياءِ ببيتِ المقدس فصلَّى بهم».

#### الكلام عليه من وجوه:

التي أكرم الله بها نبيه ﷺ تسلية له وتسرية عنه، بعد كل ما أصابه من عَنَت قريش وأذيّة ثقيف وموت زوجه خديجة وعمّه أبي طالب.

٢ ـ والإسراء معناه: ذهاب رسول الله ﷺ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

وأما المعراج: فهو الصعود برسول الله على من بيت المقدس إلى السموات السبع وما فوقها، حيث رأى عجائب آيات الله، وملكوت السموات والأرض، كما قال تعالى: ﴿ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ رَمّا اللَّهُ اللّ

٣ ـ وقد اختلف في تاريخ وقوع هذه الحادثة على أقوال، والمشهور أنها كانت

قبل الهجرة بسنة كما أفاده الإمام ابن سيد الناس(١١).

غ ـ وقول المصنف: «وأمَّ بالأنبياءِ ببيتِ المقدس فصلَّى بهم»: في هذا إشارة إلى عموم رسالته ﷺ، وخلود إمامته، وأن دينه مهيمن على الدين كله صلوات الله وسلامه عليه.

• \_ وقوله: «وأُسرى بجسده على الصحيح»، هذا هو القول الراجح الذي تقتضيه ظواهر النصوص، وهو قول أكثر العلماء (٢).

وذهب قليل من العلماء إلى أن رحلة الإسراء والمعراج كانت رؤيا منامية، وإن كانت رؤيا الأنبياء حقّ وصدق.

واستدل هؤلاء بها جاء في إحدى روايات الصحيحين، من طريق شريك ابن عبدالله بن أبي نمر، عن أنس بن مالك، قال: سمعت أنس بن مالك، يحدّثنا عن ليلة أُسري بالنبي على من مسجد الكعبة: «جاءه ثلاثة نَفَر، قبل أن يوحى إليه، وهو نائمٌ في مسجد الحرام...»(٣).

وأجاب العلماء عن هذا الدليل بأجوبة:

أولاً: أن هذه الرواية محمولة على أن النبي عَلَيْهُ كان نائماً عند وصول الملائكة إليه قبل أخذه للرحلة، وليس في الحديث أن الحادثة كلها كانت مناماً (٤).

<sup>(</sup>۱) عيون الأثر ١/ ١٧٢، وهـ و الذي رواه موسى بن عقبة عن الزهري وعروة بن الزبير مرسلاً كما في مغازى عروة ص٠١٢.

<sup>(</sup>٢) الشفا ١/ ١٨٨، وشرح النووي على مسلم ٢/ ٢٠٩، فتح القدير للشوكاني ٣/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «٣٥٧٠»، وصحيح مسلم «٢٦٢».

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم ٢/ ٢١٠.

ثانياً: أن ذكر النوم في هذه الرواية غَلَطٌ تفرَّد به شريك بن عبدالله بن أبي نمر وخالف تلامذة أنس بن مالك الذين لم يذكروها، كما أشار إلى ذلك الإمام مسلم في صحيحه(١).

ثالثاً: أن حادثة الإسراء والمعراج لو كانت مناماً لما أنكرتها قريش، وسارعت إلى تكذيبها، والتندر بها، لأن رؤيا المنام أمر غير مستنكر.

### \* العروج إلى السموات العلا:

قال المصنف: «ثم عُرِجَ به تلك الليلةِ مِن هناك إلى السَّماءِ الدُّنيا، ثم التي تليها، ثم الثالثة، ثم إلى التي تليها، ثم الخامسة، ثم التي تليها، ثم السابعة. ورأى الأنبياءَ في السموات على منازلهم، ثم عُرِجَ به إلى سِدْرَةِ المُنتهى، ورأى عندها جبريلَ على الصورةِ التي خلقَه الله عليها، وفَرَضَ اللهُ عليه الصلواتِ تلك الليلةِ».

### الكلام عليه من وجوه:

1 \_ أجمل المصنف الكلام عن معجزة الإسراء والمعراج لأن تفاصيلها تطول، وقد ورد الكثير منها في الصحيحين وغيرهما(٢).

٢ ـ وسِدرة المنتهى: شجرة عظيمة في السماء السابعة (٣)، سميت بهذا الاسم
 لأن عِلْم الخلائق ينتهي إليها بمن فيهم الملائكة.

ولم يجاوزها أحدٌ إلا النبي ﷺ (٤)، حيث عُرج به إلى ما بعدها حتى وصل

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول «٢٦٨٨».

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١/ ١٣١.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم ٢/ ٢١٤.

إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام(١١).

٣- وقوله: «ورأى عندها جبريل على الصورة التي خُلق عليها»: فقد ذكر العلماء أن النبي على لم ير جبريل في صورته الحقيقية إلا مرتين، مرة في رحلة المعراج عند سدرة المنتهى، والثانية: عند نزوله من غار حراء عقب فترة الوحى (٢).

٤ ـ وفي الحادثة دليل على عِظَم قدر الصلوات الخمس، حيث فرضها الله على نبيّه مباشرة بغير واسطة وهو فوق السهاء السابعة في أعلى مكان وصله بشر.
 \* خلاف العلهاء في رؤية النبى على ربه:

قال المصنف: «واختلفَ العلماءُ: هل رأى ربَّه ﷺ أو لا؟ على قولين: فصحَّ عن ابن عباسٍ أنه قال: رأى ربَّه. وجاء في رواية عنه: رآه بفؤاده. وفي الصحيحين: «عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أنكرت ذلك على قائله (٣). وقالتُ هي وابنُ مسعودٍ: إنها رأى جبريل. وروى مسلمٌ في صحيحه (٤) من حديث قتادة، عن عبدالله ابن شَقيق، عن أبي ذَرّ أنه قال: «سألتُ رسُولَ الله ﷺ هل رأيتَ ربك؟ قال: نورٌ، أنّى أراه!؟، وفي رواية: رأيتُ نُوراً». فهذا الحديث كافٍ في هذه المسألةِ».

## الكلام عليه من وجهين:

١ ـ أشار المصنف في هذا الموضع إلى خلاف العلماء في مسألة رؤية النبي عليه

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «٣٤٩»، صحيح مسلم «٢٦٣». وصريف الأقلام معناه: صوت جريانها بها تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه، وما يستنسخونه من اللوح المحفوظ.

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي ٩/ ١١٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «٣٢٤٤»، صحيح مسلم «١٧٧».

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم «١٧٨».

لربه ليلة الإسراء والمعراج، والقول بعدم الرؤية هو الذي رجحه كثير من العلماء كالمصنف، وابن تيمية (١)، وابن أبي العز (٢)، والشنقيطي (٣)، وذلك لعدم ورود دليل صريح في إثبات الرؤية، إضافة إلى حديث أبي ذر الذي ذكره المصنف فهو كالنص في المسألة.

٢ ـ وقد تطرق المصنف للمسألة مرة أخرى في آخر الكتاب، وقال: «وما رُوي من إثبات الرؤية بالبَصَر فلا يصحُّ شيءٌ من ذلك لا مرفوعاً بل ولا موقوفاً» (٤). \* إخباره عَلَيْ قريشاً بالحادثة وتكذيبهم له:

قال المصنف: «ولمَّا أصبحَ رسُولُ الله ﷺ في قومِه أخبرهُم بها أراهُ اللهُ من آياتِه الكُبرى، فاشتدَّ تكذيبُهم له وأذاهُم واستجراؤُهم عليه».

#### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ ذكر ابن إسحاق أن النبي على غدا على قريش صبيحة ليلة الإسراء فأخبرهم الخبر، فقالوا: هذا والله المنكر البين، إن العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام مدبرة، وشهراً مقبلة، أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة (٥)!!

٢ ـ وفي الصحيحين (٦) أن قريشاً لما كذبت النبي علي سألوه عن صفة بيت

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي لابن تيمية ٦/ ٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية ص١٦٣.

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان ٣/ ٩.

<sup>(</sup>٤) الفصول ص٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام معلقاً من رواية الحسن البصري ١/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٦) صحیح البخاري «٤٧١٠»، صحیح مسلم «١٧٠».

٣ ـ وفي مسند أحمد بإسناد صحيح (٢) أن أناساً ارتدوا كفاراً بعد أن حدثهم النبي على النبي الله برحلته تلك!! وواضح أنهم كانوا من ضعفاء العقل والإيمان، وأما المؤمنون فقد آمنوا وصدقوا.

٤ ـ وقد سعت قريش إلى أبي بكر رضي وقالوا له: «إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس، فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم، قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق، قالوا: أو تصدّقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدّقه فيما هو أبعدُ من ذلك أصدّقه بخبر الساء في غدوة أو روحة، فلذلك سمى أبو بكر الصديق»(٣).

## \* عرض رسُولِ الله عَلَيْ نفسه على القبائِل:

قال المصنف: «وجعلَ رسُولُ الله ﷺ يَعْرِضُ نفسَه على القبائل أيامَ المواسم، ويقول: مَن رجلٌ يحملُني إلى قومِه فيمنعُني حتى أُبلّغَ رسالةَ ربي؛ فإن قريشاً منعوني أن أُبلّغَ رسالةَ ربي. هذا وعمُّه أبو لهب لعنه الله وراءه يقولُ للناسِ: لا تسمعوا منه فإنه كذَّابٌ. فكان أحياءُ العَرَبِ يتحامَوْنه لما يسمعون من قريشٍ فيه: إنه كاذبٌ،

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد «۲۸۱۹»، وصحح إسناده أحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط.

<sup>(</sup>٢) صححه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للمسند «٣٥٤٦». ولم تـذكر الرواية أسماءهم ولا عددهم.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ٣/ ٦٥، وقال: «صحيح الإسناد»، وصححه الألباني في الصحيحة «٣٠٦».

إنه ساحرٌ، إنه كاهنٌ، إنه شاعرٌ، أكاذيبُ يقذفونَه بها من تلقاءِ أنفسِهِم، فيُصغي إليهم مَنْ لا تمييز له من الأحياء. وأما الألبَّاءُ(١) إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقولُه حقُّ وأنهم مفترونَ عليه، فيُسْلِمون».

# الكلام عليه من وجوه:

ا ـ عرض النبي على نفسه على القبائل في المواسم ودعوتهم إلى الإسلام مخرج في أبي داود بإسناد على شرط البخاري كما قال الحافظ الذهبي (٢).

Y ـ وقول عمّه أبي لهب: «لا تسمعوا منه فإنه كذاب»، أخرجه أحمد في المسند بسند صحيح، ولفظ روايته عن ربيعة بن عباد الديلي، أنه قال: «رأيت أبا لهب بعكاظ، وهو يتبع رسول الله على وهو يقول: يا أيها الناس، إن هذا قد غوى، فلا يغوينكم عن آلهة آبائكم، ورسول الله على يفرّ منه، وهو على أثره، ونحن نتبعه، ونحن غلمان، كأني أنظر إليه أحول ذو غديرتين أبيض الناس وأجملهم»، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح (٣).

٣- وقد مكث النبي ﷺ بمكة عشر سنين وهو يعرض نفسه على القبائل في المواسم ويتبع منازلهم ويقول: «من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلّغ رسالة ربي وله الجنة»(٤).

٤ - وفي عرض النبي علي نفسه على القبائل أيام المواسم، دليل على أن الداعية

<sup>(</sup>١) العقلاء.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٤٧٣٤)، تاريخ الإسلام للذهبي ١/ ٦٤٤.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بتحقيق شعيب الأرناؤوط «١٦٠٢٠».

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد «١٤٤٥٦»، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

إلى الله يجب عليه استغلال كل مناسبة يجتمع فيها الناس لدعوتهم إلى الله تعالى.

• وأنه لا ينبغي أن يقصر الداعي دعوته على مجالسه ودروسه الخاصة فحسب، بل يَحْسُنُ به الذهاب إلى مجالس الناس وأنديتهم وأماكن تجمعاتهم إن أمكنه ذلك.



قال المصنف: «وكان مما صَنَعَ الله لأنصاره من الأوسِ والخزرجِ أنهم كانوا يسمعُون من حُلفائهم من يهودِ المدينةِ أن نَبِيّاً مبعوثٌ في هذا الزمن، ويتوعَّدُونهم به إذا حارَبُوهم، ويقولون: إنا سنقتلكم معه قَتْلَ عادٍ وإِرم، وكان الأنصارُ يحجُّون البيتَ، كما كانت العربُ تحجَّه، وأما اليهود فلا. فلما رأى الأنصارُ رسُولَ الله عَلَيْ يعو الناسَ إلى الله تعالى، ورأوا أماراتِ الصّدْقِ عليه قالوا: والله هذا الذي توعَّدكم يهودُ به فلا يسبِقُنَّكم إليه».

### الكلام عليه من وجهين:

ا ـ ما أورده المصنف من سبب مسارعة الأنصار في دخول الإسلام وأنهم كانوا يجاورون يهود بالمدينة ويسمعون منهم أن نبياً قد أظل زمان خروجه ...إلى آخره هذا ذكره ابن إسحاق في السيرة بإسناد حسن من طريق عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه(١).

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن إسحاق ص٨٤، وحسَّن إسناده الدكتور أكرم العُمري في السيرة النبوية الصحيحة ١٠٥، وصححه الصوياني الصحيحة ١/ ١٢٢، والعلي في صحيح السيرة النبوية ص١٠٥، وصححه الصوياني في الصحيح من أحاديث السيرة النبوية ص١٠٦.

٢ ـ ويضاف إلى هـ ذا سببان آخران ساعـ دا في إسـ راع دخـ ول الأنصار في الإسلام؛ أو لهما: أن الأنصار كانوا وقتها يعانون فتنناً كبيرة وحروباً حادة بين الأوس والخزرج، وقد مات بسببها كثيرٌ من أشرافهم وأعيانهم، فكانوا يأملون أن تنتهي هذه الحروب بدخو لهم في الإسلام.

والسبب الثاني: ما طبع عليه الأوس والخزرج من رقة الطبع ولين الجانب والبعد عن المغالاة في الكبرياء.

فقد كانت أصولهم ترجع إلى اليمن الذين وصف النبي على أهلها بقوله: «أتاكم أهل اليمن، أرق أفئدة وألين قلوباً» (٢).

\* حديث سُويد بن الصَّامت وإسلامُ إياس بن معاذ:

قال المصنف: «وكان سُويدُ بن الصَّامت أخو بني عَمرو بن عوف بن الأوس قد قَدِمَ مكة، فدعاه رسُولُ الله عَلَيْ فلم يُبْعد ولم يُجب، ثم انصر فَ إلى المدينة، فقتل في بعض حُروبهم. ثم قَدِمَ مكة أبو الحَيْسر أنسُ بن رافع في فتيةٍ من قومه من بني عبد الأشهل، يطلبون الحِلْف، فدعاهم رسُولُ الله على إلى الإسلام، فقال إياس ابنُ مُعاذ منهم - وكان شاباً حَدَثاً -: يا قومُ، هذا والله خيرٌ مما جئنا له، فضربه أبو الحَيْسر وانتهره، فسكت، ثم لم يَتِم هم الحِلْف، فانصر فوا إلى بلادهم إلى المدينة،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق بالإسناد نفسه.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «٤٣٨٨»، صحيح مسلم «٥٢».

فيقال: إن إياسَ بن معاذٍ مات مسلماً».

#### الكلام عليه من وجوه:

النبي على المدينة «يثرب» بدعوة النبي على منهم: سُويد بن الصَّامت الأوسي، النبي على منهم: سُويد بن الصَّامت الأوسي، كان من أشراف أهل يثرب، فتصدّى له النبي على حين سمع بمقدمه مكة، ودعاه إلى الإسلام، فاستحسن سُويد كلامه وانصرف إلى المدينة يفكر في الأمر، فلم يلبث أن قتلته الخزرج في بعض حروبهم، فكان رجال من قومه يقولون: إنا لنراه قد قُتِل وهو مُسلم (۱).

٢ ـ ولأجل عدم وضوح أمر سُويد فقد اختلف في إسلامه، فأثبته بعضهم وشكّ فيه آخرون (٢).

"عوأما إياس بن معاذ فهو أيضاً من أوائل الأنصار الذين التقوا بالنبي الله و ودعاهم للإسلام، وقد جزم غير واحد بإسلامه، وترجموا له في الصحابة، منهم ابن عبد البر وابن الأثير وابن حجر (٣).

٤ ـ وقد أخرج أحمد في المسند بإسناد حسن (٤): «أن قوم إياس بن معاذ عند موته كانوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فها كانوا يشكُّون

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٢/ ٥٦، قال الدكتور العُمري في سيرته ١/ ١٩٥: «إسناده حسن من رواية عاصم بن عمر بن قتادة، ثقة يرويه عن أشياخ من قومه الأنصار».

<sup>(</sup>٢) ينظر الإصابة لابن حجر ٣/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ١/ ١٢٦، أسد الغابة ١/ ٣٤١، الإصابة ١/ ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد «٢٣٦١٩»، وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط.

أن قد مات مسلماً». وهذا ظاهر في إسلامه، فقول المصنف: «فيقال إن إياس مات مسلماً» فيه نظر، لأنها صيغة تشعر بالشك في إسلامه!!



قال المصنف: «ثم إنَّ رسُولَ الله ﷺ لقي عند العقبة (١) في الموسم ستة نفرٍ من الأنصار، كلُّهم من الخررج، فدعاهم إلى الإسلام، فأسلَموا مبادرة إلى الخير، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام، ففشا الإسلام فيها، حتى لم تبق دارٌ إلا وقد دخلها الإسلام».

### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ حاصل ما ذكره المصنف: أن الله على عندما أراد إظهار دينه وإعزاز نبيه خرج رسول الله على في موسم حج العام الحادي عشر من البعثة كما كان يصنع كل عام، فبينا هو عند جمرة العقبة لقي رهطاً من الخزرج من أهل يثرب أراد الله جمم خيراً. فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفرٌ من الخزرج. قال: أمِنْ موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فعرض عليهم الإسلام فأسلموا(٢).

<sup>(</sup>١) عقبة منى حيث ترمى جمرة العقبة.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/ ٥٤ بإسناد حسنه الدكتور أكرم العُمري في سيرته ١/ ١٩٦، والعلي في صحيح السيرة ص١٠٥.

٢ ـ وقد قدمنا قبل قليل الأسباب التي دعت الأنصار إلى المسارعة في دخول الإسلام.

٣- ويستفاد من هذه الحادثة أن الداعي إلى الله لا ينبغي أن ييأس أو يجبط من صَدّ الناس وإعراضهم عنه، فقد ظلَّ رسول الله ﷺ عشر سنوات يعرض نفسه على القبائل فلا يجد منهم قبولاً، حتى لقي بعدها أولئك النفر من الخزرج اللذين آمنوا به وصدَّقوه، وترتب على إيانهم به تحولات عظيمة وكبيرة في مسيرة الدعوة. \* بيعةُ العَقَبة الأولى:

قال المصنف: «فلما كان العامُ المقبل، جاء منهم اثنا عَشَر رجلاً فبايعُوا رسُولَ الله عَلَيْ كبيعةِ النساء، ولم يكن أُمِرَ بالقتال بعدُ».

#### الكلام عليه من وجوه:

المناعشر رجلاً من المنافقة المنافقة الأولى، وقد حضرها اثنا عشر رجلاً من الأنصار؛ عشرة من الخزرج واثنان من الأوس، بعضهم ممن لقي النبي في الموسم السابق وآمن به، وكانت في السنة (١٢) من البعثة (١٠).

٢ ـ وإنها قيل لها كبيعة النساء لخلوها عن الجهاد والنصرة، إذ لم يكن النبي ﷺ
 أمر وقتها بالقتال.

٣ ـ وقد روى نص هذه البيعة عبادة بن الصَّامت هذه وكان أحد شهودها، فقال: إن النبي على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم

السبرة الحلبية ٣/ ٥٢١.

وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره من ذلك شيئاً فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه. قال: فبايعنا على ذلك».

هذه رواية الصحيحين (١)، وهي وإن لم تصرح بذكر العقبة الأولى، لكن رواية ابن إسحاق أوضحت ذلك بجلاء (٢).

## \* بعث مصعب بن عمير معلماً إلى المدينة:

قال المصنف: «فلمّا انصرفُوا إلى المدينةِ بعثَ معهم رسُولُ الله على عمرو بنَ أم مكتوم ومصعب بنَ عمير يعلّمان من أسلَمَ منهم القرآن، ويدعوان إلى الله على أم فنز لا على أبي أُمامة؛ أسعدِ بنِ زُارة. وكان مُضعب بنُ عُمير يؤمّهم، وقد جمّع بهم يوماً بأربعين نفساً، فأسلَمَ على يديهما بشرٌ كثيرٌ منهم: أُسَيْد بنُ الحُضير وسعدُ ابن مُعاذ».

#### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ قدوم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم المدينة يعلمان الناس القرآن ثابت في البخاري من حديث البراء بن عازب (٣).

٢ ـ وكان أهل المدينة يسمون مصعب بن عمير عندما قدم عليهم «المقرئ»،
 وقد أسلم على يديه كثيرٌ من الأنصار (٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۳۸۹۲»، صحيح مسلم «۱۷۰۹».

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «٣٩٢٥».

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/ ٤٣٤.

"- وقصة صلاة مصعب بن عمير الجُمُعة بالأنصار مخرجة عند أبي داود (١) وابن ماجه (٢) بإسناد حسن، وهي تدل على أن صلاة الجمعة كانت قد شرعت بمكة قبل الهجرة، لكن النبي على لم يتمكن من أدائها إلا بعد مقدمه المدينة (٣).

**٤ ـ** وأما أبو أمامة أسعد بن زرارة فهو: أنصاري خزرجي نجاري، كان من أوائل من أسلم، وقد مات في السنة الأولى من الهجرة أثناء بناء المسجد النبوي<sup>(٤)</sup>.

#### \* بيعة العَقَبة الثانية:

قال المصنف: «وكثر الإسلامُ بالمدينةِ وظَهَرَ، ثم رجعَ مصعبٌ إلى مكة، ووافى الموسمَ ذلك العام خلقٌ كثيرٌ من الأنصارِ من المسلمين والمشركين، وزعيمُ القوم البراءُ بنُ مَعرورٍ على فلما كانت ليلة العقبة \_الثلثُ الأولُ منها \_ تسلّلَ إلى رسُولِ الله على ثلاثةٌ وسبعونَ رجلاً وامرأتان، فبايعوا رسُولَ الله على خُفْية من قومهم، ومن كفارِ مكة، على أن يمنعُوه مما يمنعُون منه نساءَهم وأبناءَهم وأزرَهم، وكان أولَ من بايعه ليلتئذِ البراءُ بنُ مَعرور، وكانت له اليدُ البيضاء، إذ أكّد العَقْدَ وبادرَ إليه.

وحضرَ العبَّاسُ عمُّ رسُولِ الله عَلَيْ موثَّقاً مؤكداً للبيعةِ، مع أنه كان بعدُ

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود «۱۰٦۹».

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجه «۱۰۸۲».

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٢/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ١/ ٢٠٥.

على دينِ قومِه. واختار رسُولُ الله ﷺ منهم تلك الليلة اثني عشر نقيباً، تسعة من الخزرج، ومن الأوس ثلاثة».

### الكلام عليه من وجوه:

السنة (١٣) من البعثة، وبعد انتشار الإسلام بالمدينة، تلاوم الأنصار فيها بينهم، السنة (١٣) من البعثة، وبعد انتشار الإسلام بالمدينة، تلاوم الأنصار فيها بينهم، وقالوا: «حتى متى نترك رسول الله على يُطرد في جبال مكة»! فقدم منهم إلى موسم الحج (٧٣) رجلاً وامرأتان، متخفين مع قومهم من المشركين، فالتقوا بالنبي على سراً عند جمرة العقبة الأولى، في أوسط أيام التشريق، فبايعوه على المحرة إليهم، وعلى الولاء والنصرة له، وعلى أن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم (١٠).

٢ ـ وقد ذكر المصنف أن العباس بن عبد المطلب كان ممن حضر البيعة من أجل أن يستوثق لابن أخيه، وكان يريد أيضاً أن يوضح للأنصار خطورة قرارهم هذا وعِظَم المسئولية التي سيتحملونها بسببه.

٣- وكان من جملة ما قاله العبّاس ليلتها: «يا معشر الخزرج ـ وكانت العرب يسمون الأنصار الخزرج، لخزرجها وأوسها ـ: إن محمدا منّا حيثُ قد علمتم، قد منعناه من قومنا، فهو في عزّ في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحاق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد أن يخرج إليكم فمن الآن فدعوه. فقالوا: قد سمعنا يا رسول الله

<sup>(</sup>١) ينظر تفاصيل هذه البيعة في سيرة ابن هشام ١/ ٤٣٨.

فخذ لنفسك ولربك ما أحببت»(١).

٤ ـ وفي الحادثة دليل على فضل أولئك النفر من الأنصار الذين أسلموا وبايعوا النبي على العقبة الأولى والثانية وما ترتب على بيعتهم من انتشار الإسلام في المدينة وتمهيد هجرة النبي على إليها بعد ذلك.

#### \* الإذن بالهجرة إلى المدينة:

قال المصنف: «فلها عُمَّت هذه البيعةُ استأذنوا رسُولَ الله عَلَيْ أَن يَمِيلوا على أَهلِ العقبةِ فلم يأذَن لهم في ذلك، بل أَذِن للمسلمين بعدها من أهلِ مكة في الهجرةِ إلى المدينةِ، فبادرَ الناسُ إلى ذلك، فكان أولَ من خرجَ إلى المدينةِ من أهلِ مكة أبو سَلَمَة بنُ عبد الأسد، هو وامراتُه أمّ سَلَمَة، فاحتُبست من دونه، ومُنعت سنةً من اللّحاقِ بهِ، وحِيل بينها وبين ولدِها، ثم خرجتْ بعد السنةِ بولدِها إلى المدينةِ، وشيّعها عثمانُ بنُ أبي طلحة، ويقال إن أبا سَلَمَة هاجرَ قبل العقبةِ الأخيرةِ، فالله أعلم، ثم خرجَ الناسُ أرسالاً (٢) يتبعُ بعضُهم بعضاً».

# الكلام عليه من وجوه:

١ - إنها لم يأذن النبي للأنصار بالقتال وقتها لأنه لم يكن قد شُرِع بعد، لأن الجهاد إنها شُرِع بعد الهجرة على القول الصحيح (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرج خبر بيعة العقبة الثانية أحمد في المسند «۱۵۷۹۸» بلفظ مطول من طريق ابن إسحاق، وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط، وأورده الهيثمي في المجمع ٦/ ٤٥، وقال: «رواه أحمد والطبراني بنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع».

<sup>(</sup>٢) أفواجاً وجماعات متقطعة.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لأبي شهبة ١/ ٤٥٥، السيرة النبوية لمهدي رزق الله ص٢٣٦.

٢ ـ وبناء على ما تم الاتفاق عليه في هذه البيعة فقد أخذ المسلمون بالهجرة إلى المدينة، فارين بدينهم، خاصة وقد أصبحت لهم دارٌ يأمنون بها، وإخوان ينصرونهم.

٣ ـ وقوله: «ويقال إن أبا سَلَمَة هاجر قبل العقبة الأخيرة»: قلت: هذا هو المشهور؛ أنه هاجر بعد بيعة العقبة الأولى(١).

٤ ـ وفي بيعة الأنصار رسول الله ﷺ سراً عند العقبة دليل على مشروعية أخذ الحيطة والحذر عند تدبير الأمور.

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۲/ ۸۰، أسد الغابة ۳/ ۲۹۰.



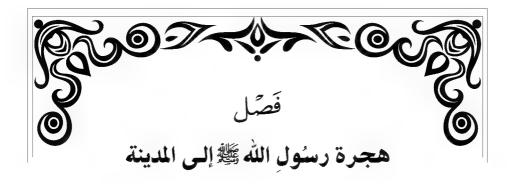

قال المصنف: «ولم يبقَ بمكة مِن المسلمينَ إِلا رسُولُ الله ﷺ وأبو بكرٍ وعليٌّ رضي الله تعالى عنهما أقاما بأمره لهما، وإلَّا مَن اعتقله المشركون كُرهاً، وقد أعدَّ أبو بكرٍ علي جَهَازَه وجَهَازَ رسُولِ الله ﷺ منتظراً متى يأذن الله عَلَى لرسُولِ ه ﷺ في الخروج».

#### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ لم يهاجر رسول الله على ابتداء لأنه كان ينتظر الإذن بذلك من الله كان الله كان ينتظر الإذن بذلك من الله كان وأما على بن أبي طالب فقد أمره النبي بالتخلف بعده كي يرد الودائع التي كانت عنده للناس (۱). وأما أبو بكر فقد أزمع الهجرة لكن رسول الله كان استبقاه كي يكون رفيقاً له، وقال له: «على رِسْلِكَ يا أبا بكر فإني أرجو أن يؤذن لي» (۲).

٢ ـ وفي إيداع المشركين ودائعهم عند النبي رسي الله الله على ما كان يتمتع به الله عنده،
 من ثقة وصدق وأمانة عند قريش حيث كانوا يتركون أموالهم وودائعهم عنده،

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي ٦/ ٢٨٩، من طريق ابن إسحاق، وصحح إسناده الصوياني في الصحيح من أحاديث السيرة ص١٤١.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «۳۹۰۵».

وفي المقابل يكذبونه ويرمونه بالسحر والخداع، وهذا تناقض عجيب.

٣ ـ وفي اختيار النبي ﷺ لأبي بكر دون غيره كي يكون رفيق هجرته دليل على مدى حبّ النبي ﷺ له وقربه منه وثقته فيه.

#### \* الاختباء بغار ثور:

قال المصنف: «فليًا كانت ليلةُ هَمَّ المشركونَ بالفتكِ برسُولِ الله عَيَّةِ، وأَرصَدُوا على البابِ أقواماً، إذا خَرَجَ عليهم قتلُوه، فليًا خَرَجَ عليهم لم يرهُ منهم أحدٌ.

وقد جاء في حديث أنه «ذَرَّ على رأسِ كلّ واحدٍ منهم تراباً». ثم خَلُص إلى بيت أبي بكر هم، فخرجا من خَوْخَة (۱) في دار أبي بكرٍ ليلاً، وقد استأجرا عبدَالله ابن أُرَيْقط، وكان هادياً خِرِّيتاً (۲)، ماهراً بالدَّلَالة إلى أرضِ المدينة، وأمِنَاه على ذلك مع أنه كان على دينِ قومه، وسلّما إليه راحلتيهما، وواعداه غارَ ثَوْرٍ (۳) بعد ثلاثٍ. فلمّا حصلا في الغار عَمَّى الله على قريشِ خبرَهما، فلم يدروا أين ذهبا.

وكان عامرُ بنُ فُهيرة يُريح<sup>(١)</sup> عليهما غنها لأبي بكر، وكانت أسهاءُ أبنةُ أبي بكر تحمل لهما الزادَ إلى الغار، وكان عبدالله بنُ أبي بكر يتسمَّعُ ما يُقال بمكة ثم يذهبُ إليهما بذلك فيحتَرزان منه».

### الكلام عليه من وجوه:

١ \_ حاصل ما ذكره المصنف أن قريشاً كانت قد همّت بقتل النبي عَلَيْةُ

<sup>(</sup>١) الخوخة: باب صغير في ظهر البيت.

<sup>(</sup>٢) الخرِّيت: الماهر العارف بالطريق.

<sup>(</sup>٣) غار ثور: يقع في جبل ثور، وهو جبل جنوب مكة، عال يرى من جميع نواحيها المرتفعة.

<sup>(</sup>٤) يرجع بها ليلاً.

والخلاص منه قبل أن يخرج إلى أنصاره في المدينة، فجاءه جبريل وأعلمه بها دبّرت قريش، وأمره أن يغادر مكة وقال له: «لا تبت هذه الليلة على فراشك»(١).

٢ ـ وقد أُرّخ خروجه ﷺ من مكة بليلة (٢٧) من شهر صفر، سنة: (١٣) من البعثة، حيث توجه هو وأبو بكر إلى غار ثور، وبقيا فيه ثلاث ليالٍ قبل أن يتوجها بعدها إلى المدينة (٢).

٣ ـ وقوله: «وقد جاء في حديث أنه «ذَرَّ على رأس كلّ واحد منهم تراباً»: قلت: أخرجه ابن إسحاق بإسناد حسن بالشواهد(٣).

وهي معجزة باهرة للنبي على حيث لم يشعروا به حين وضع التراب على رؤوسهم ومرّ من أمامهم.

٤ ـ وقوله: «وقد استأجرا عبدالله بن أُرَيْقط وكان هادياً خِريتاً...»: هذا غرج في الصحيح<sup>(١)</sup>، لكن دون التصريح باسمه، وإنها رجل من بني الدّيل، وقد سهاه ابن إسحاق في السيرة<sup>(٥)</sup>.

وفيه دليل على جواز استعانة المسلم بغير المسلم عند الحاجة أو الضرورة، وقد تقدمت المسألة بشواهدها مراراً.

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٢/ ٤٨٢، وحسنه الصوياني في الصحيح من أحاديث السيرة ص١٤١.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٧/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢/ ٩١، وقد حسنه بمجموع طرقه وشواهده: العلي في صحيح السيرة النبوية ص ١٢١.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري «٢٢٦٣».

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ١/ ٤٨٥.

• كما يؤخذ من هجرة النبي وأبي بكر سراً، واختبائهما في الغار مشروعية الأخذ بالأسباب من الحيطة والحذر، وأن هذا لا يتنافى مع كمال التوكل على الله على.

# \* خوف أبي بكر على النبي ﷺ:

قال المصنف: «وجاء المشركون في طلبِها إلى تَوْدٍ، وما هناك من الأماكنِ، حتى إنهم مرُّوا على بابِ الغارِ، وحاذَت أقدامُهُم رسُولَ الله عليه وصاحِبَه، وعمَّى الله عليهم بابَ الغار. ويقال ـ والله أعلم ـ إنَّ العنكبوت سدَّت على باب الغارِ، وإن حمامتين عشَّشَتا على بابهِ، وذلك تأويلُ قوله تعالى: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ الغارِ، وإن حمامتين عشَّشَتا على بابهِ، وذلك تأويلُ قوله تعالى: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ الْغَارِ، وإن حمامتين عشَّشَتا على بابهِ، وذلك تأويلُ قوله تعالى: ﴿ إِلَّا لَنَصُرُوهُ الْغَارِ، وإن حمامتين عشَّشَتا على بابهِ، وذلك تأويلُ قوله تعالى: ﴿ إِلَّا لَنَصُرُوهُ النَّذِي كَفَرُوا ثَالِثَ اللهُ مَعَنَا فَأَنْ زَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ، عَلَتِهِ وَلَكَ أَنَّ اللهُ مَعَنَا فَأَنْ زَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ، عَلَتِهِ وَالْكَهُ مُعَنَا فَأَنْ اللهُ اللهُ عنه للله تَوْ وَهُمُ اللهُ عنه للله تعالى عنه للله تقالى عنه لله تو عرصِه بكى حين مرَّ المشركونَ، وقال: يا رسُولَ الله لو أن أحدَهم نظرَ موضعَ قدميه لرآنا. فقال له النبي ﷺ: يا أبا بكرٍ، ما ظنُك باثنين الله ثالثها؟».

#### الكلام عليه من وجوه:

ا \_ قوله: «وجاء المشركونَ في طلبِهما إلى ثور»: بيَّنت رواية المسند أن قريشاً إنها استطاعت الوصول إلى فم الغار عن طريق الاستعانة بالقافة الذين كانوا يقصُّون آثار الأقدام (١)، ووصولهم إلى الغار واختبائهما فيه ثلاث أيام

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد «۳۲۰۱»، وسأذكر درجته بعد قليل عند ذكر حادثة نسج العنكبوت.

مخرج في الصحيحين(١).

٢ ـ وقوله: «ويقال إنَّ العنكبوتَ سدَّت باب الغار»: قصة العنكبوت مخرجة عند أحمد (٢) بإسناد حسنه ابن كثير (٣) و ابن حجر (٤).

٣- أما قصة الحمامتين والشجرة التي نبتت في فم الغار فبرغم اشتهارهما في كتب السيرة إلا أن أسانيدها لا ترتقي إلى درجة الصحة، وقد ضعفها غير واحد، كابن كثير (٥)، والعُمري (٢)، والله أعلم.

٤ ـ وقد استدل بعض أهل الباطل بحزن أبي بكر حين اقترب المشركون من الغار على ضعفه وجزعه وخوفه!! وهذا استدلال باطلٌ لأن حزن أبي بكر لم يكن لأجل نفسه، وإنها كان لأجل سلامة النبي وقله أن يصيبه سوء أو مكروه، وهذا أمر ظاهر.

• \_ وفي قوله ﷺ لأبي بكر «لا تحزن إن الله معنا»: دليل على أن المؤمن يجب عليه التوكل على الله، والثقة بنصره وعونه وتأييده.

\* بَدْء المسيرِ إلى المدينة:

قال المصنف: «ولمَّا كان بعد الثلاثِ أتى ابن أُريقط بالراحلتين فركباهما،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۲۲۲، ۲۲۲۲»، صحيح مسلم «۲۳۸۱».

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد «۲۰۱۱».

<sup>(</sup>٣) حيث قال في البداية والنهاية ٤/ ٤٥١: «هذا إسناد حسنٌ، وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار».

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٧/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ٤/ ٤٥٤، حيث قال: «هذا حديث غريب جداً من هذا الوجه».

<sup>(</sup>٦) السرة النبوية الصحيحة ١/ ٢٠٨.

وأردفَ أبو بكرٍ عامرَ بن فُهيرة، وسارَ الدَّيلي أمامَهما على راحِلتِه». الكلام عليه من وجوه:

ا حاصل ما ذكره المصنف أن النبي وأبا بكر ظلّا مختبئين في غار ثور ثلاثة أيام ريثها يخفّ البحث عنها. وبعدها جاءهما عبدالله بن أريقط، فانطلقوا إلى المدينة وفي صحبتهم عامرُ بنُ فُهيرة، مولى أبي بكر، كها دل على ذلك روايات الصحيحين المتقدمة...

٢ ـ وكان ابن أريقط مشركاً على دينه قومه كها في رواية الصحيحين المتقدمة، وقد جزم غير واحد من العلهاء بأنه لا يُعرف له إسلاماً بعد ذلك إلا الحافظ الذهبي فقد ذكره في جملة الصحابة (١).

" وقد وردت رواية ضعيفة بتحديد انطلاق الركب صوب المدينة بيوم الاثنين، لأربع خلون من شهر ربيع، سنة: ١ه(٢).

# \* خَبَر سُراقة بن مالك:

قال المصنف: «وجَعَلَتْ قريشٌ لمن جاء بواحدٍ من محمد على وأبي بكر والله مائة من الإبل، فلمّا مرُّوا بحي مُدلِج، بَصُر بهم سُراقة بن مالِك بن جُعشُم، سيّد مُدْلِج، فركبَ جواده وسارَ في طلبهم، فلمّا قرُب منهم سمع قراءة النبيّ على وأبو بكر هذه يُكثر الالتفات حَذَراً على رسُولِ الله على وهو على لا يلتفتُ. فقال أبو

<sup>(</sup>۱) قال السهيلي: «لم نجد من طريق صحيح أنه أسلم بعد ذلك»، وكذا جزم غير واحد بأنه لم يعرف له إسلاماً، انظر: الروض الأنف ٤/ ١٤٥، الإصابة في تمييز الصحابة ٤/ ٥.

<sup>(</sup>٢) ضعفها الدكتور أكرم العُمري في السيرة النبوية الصحيحة له ١/ ٢١١.

بكرٍ: يا رسُولَ الله! هذا سُراقة بن مالك قد رهقنا(۱). فدعا عليه رسُولُ الله على فساخَت (۲) يدا فرسِه في الأرضِ، فقال: رميتُ، إنَّ الذي أصابني بدعائِكما، فلاعُوا الله في، ولكما عليَّ أن أردَّ الناسَ عنكما، فدعا له رسُولُ الله على فأطلِق، وسأل رسُولَ الله على أن يكتب له كتاباً، فكتب له أبو بكرٍ في أديمٍ، ورجع يقول للناسِ: قد كُفيتم ما ههنا.

وقد جاء مسلِماً عام حجة الوداع ودفع إلى رسُولِ الله ﷺ الكتابَ الذي كتبه له، فوفَّى له رسُول الله ﷺ بها وعده وهو لذلك أهلٌ».

### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ حادثة سراقة بن مالك مخرجة في الصحيحين بنحو ما ذكره المصنف، وفي رواية البخاري أن سراقة كرر محاولة الوصول للنبي على مرة كانت تسقط فرسه وتسيخ يداها في الأرض (٣).

٢ ـ وفي الحادثة معجزه باهرة للنبي عَلَيْق، ومظهر من مظاهر حفظ الله ورعايته لم أثناء هجرته، ونظيره تعمية عيون قريش عنه عندما خرج من بيته، وعندما اختبأ في غار ثور.

٣ ـ ومما اشتهر في كتب السيرة أن النبي على قال يومها لسراقة: «كيف بك يا سراقة إذا لبستَ سواري كسرى؟»، فلما فُتحت بلاد فارس وأتي عمر بن الخطاب على بسواري كسرى وتاجه دعا سراقة بن مالك فألبسه إياهما، وقال له:

<sup>(</sup>١) رهقنا: أدركنا واقترب منا.

<sup>(</sup>٢) ساخت: غاصت ودخلت.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «٣٩٠٦»، صحيح مسلم «٢٠٠٩».

«قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز، وألبسهما سراقة بن مالك أعرابي من بني مُدلج»(١).

غ ـ وقد اتفق الصحابة في خلافة عمر بن الخطاب على جعل تاريخ هجرته على هجرته وقد التاريخ الإسلامي بعد تشاور وتداول، وأوضح العلامة السهيلي سبب اختيارهم لهذا التاريخ، فقال: «لأنه الوقت الذي عزَّ فيه الإسلام، والذي أُمِّر فيه النبي عَلَيْهُ، وأسَّسَ المساجد، وعبدَالله آمنا كما يجب» (٢).

وحتى لا يختلف مبدأ تاريخ الهجرة مع مبدأ السنة الهلالية قدَّم الصحابة ميعاد الهجرة شهرين وأياماً، وجعلوا بدء الهجرة من محرَّم تلك السَّنة.

# \* خَبَر شَاةِ أُمِّ مَعْبَلٍ:

قال المصنف: «ومرّ رسُولُ الله ﷺ في مسيرهِ ذلك بخيمةِ أمّ مَعْبَدٍ فقال عندها (٣)، ورأتْ من آياتِ نبوَّتهِ في الشاةِ وحلْبها لبناً كثيراً في سَنَةٍ مجدبةٍ ما بَهَرَ العقولَ ﷺ».

#### الكلام عليه من وجهين:

ا ـ هذه معجزة باهرة أخرى أكرم الله بها نبيّه على في طريق هجرته إلى المدينة، وخلاصتها: أن النبي على والركب الذي معه مروا في طريق هجرتهم جهة قُديد بخيمة أمرأة يقاله لها: أم معبد، واسمها: عاتكة بنت خالد الخزاعية، وكانت امرأة

<sup>(</sup>۱) أخرج هذه الحادثة البيهقي في الدلائل ٦/ ٣٢٥ بإسناد رجاله ثقات، من طريق الحسن البصري، عن عمر بن الخطاب به، لكن رواية الحسن عن عمر منقطعة.

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف ٤/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) أخذوقتاً للقيلولة.

 $\Upsilon$  وهذه الحادثة ذكرتها عامة كتب السيرة، وقد صححها الإمام الحاكم في المستدرك ودافع عنها $\Upsilon$ , وقال ابن كثير: «قصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا» $\Upsilon$ , وكذا حسنها بمجموع طرقها وشواهدها الصوياني $\Upsilon$ , والعلي  $\Upsilon$ .

٣ ـ وقد أكرم الله أمّ معبد وزوجها فأسلما بعد ذلك، وترجم لهما غير واحد في الصحابة (٦).



<sup>(</sup>١) أي ما منعنا عنكم إكرام الضيف.

<sup>(</sup>۲) مستدرك الحاكم ۳/ ۹.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٤/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٤) الصحيح من أحاديث السيرة ص١٥٣.

<sup>(</sup>٥) صحيح السيرة للعلى ص١٢٩.

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة ٧/ ١٨٠، الإصابة في تمييز الصحابة ٨/ ٤٧٧.



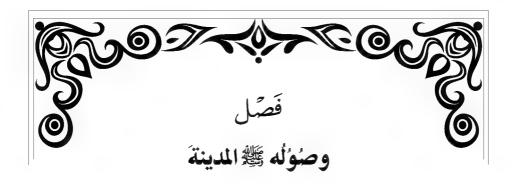

قال المصنف: «وقد كان بَلَغَ الأنصارَ خرجه من مكة وقصدُه إِيَّاهم، فكانوا كلَّ يومٍ يخرجُون إلى الحَرَّة ينتظرُونه، فلكَّا كان يومُ الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأسِ ثلاث عشرة سنة من نبوّته على وافاهم رسُولُ الله على حين اشتد الضّحاء، وكان قد خرجَ الأنصارُ يومئذٍ، فلكَّا طالَ عليهم رجعوا إلى بيوتهم.

وكان أوَّلَ من بَصُر به رجلٌ من اليهود ـ وكان على سطح أُطُمه (١) \_ فنادى بأعلى صوته: يا بني قَيْلَة (٢) هـذا جَـدُّكم (٣) الـذي تنتظرون! فخرجَ الأنصارُ في سلاحهم، فتلقوه وحَيَّوْه بتحية النبوّة».

### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ اختلفت الرواية في تاريخ قدوم النبي ﷺ إلى قباء بالمدينة، فقيل إنه كان في اليوم الثاني عشر من الشهر نفسه،

<sup>(</sup>١) الأطم: الحصن.

<sup>(</sup>٢) بنو قيلة: هم الأوس والخزرج، وقيلة هي: جدتهم الكبرى، كما في شرح المواهب ٢/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) حظكم وصاحب دولتكم.

وذكر الخلاف ابن حجر ولم يرجح في المسألة، لكنه اعتمد أن القدوم كان يوم الاثنين (١).

٢ ـ وما أشار له المصنف من خروج الأنصار كل يوم إلى حرَّة المدينة ينتظرون قدومه عَلَيْ ورؤية اليهودي له ...إلى آخره، هذه رواية مخرجة في البخاري (٢).

٣- وقد اشتهر في كتب السيرة أن جواري بني النجار خرجن يومها ينشدن: طلع البدر علينا... من ثنيًّات الوداع... الأبيات المعروفة، وهذه الحادثة لم تصل إلينا من طريق ثابتة (٣).

وقد رجع جمع من العلماء كابن القيم (٤)، وابن حجر (٥): أن هذا النشيد قيل للنبي عَلَيْ مرجعه من غزوة تبوك، لأن ثنيَّة الوداع من جهة الشام لا من جهة مكة.

غ ـ وقد ازدحم الأنصار رجالاً ونساء وصبياناً لرؤية رسول الله على وفرحوا بمقدمه فرحاً عظيماً، حتى قال البراء بن عازب شهد: «جاء النبي على فا رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء، فرحهم به»(٦).

• \_ وفي الحادثة صورة من صور شدة محبة الأنصار للنبي ﷺ، وقد بوّب

<sup>(</sup>۱) ينظر فتح الباري ٧/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «۳۹۰٦».

<sup>(</sup>٣) أعلّ إسناد الرواية الحافظان العراقي وابن حجر بالإعضال، كما في المغني للعراقي ص٩٤٩، والفتح لابن حجر ٧/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد ٣/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٧/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري «٤٩٤١».

العلماء في كتبهم أبواباً كثيرة في مناقب الأنصار وفضائلهم ك.

#### \* في منزل قباء:

قال المصنف: «ونَزَلَ رسُولُ الله عَلَيْ بقُباء على كُلثوم بن الهِدْم، وقيل: بل على سعد بن خَيْثَمة، وجاء المسلمون يسلِّمون على رسُولِ الله عَلَيْ، وأكثرُهم لم يره بعدُ، فكان بعضُهم أو أكثرُهم يظنّه أبا بكرٍ ؛ لكثرة شيبه، فلمَّا اشتدَّ الحرُّ قام أبو بكرٍ بثوب يظلِّل على رسُولِ الله عليه الصلاة والسلام».

#### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ قوله: «ونزل رسول الله بقباء على كلثوم بن الهدم، وقيل: بل على سعد ابن خيثمة»: قلت: هكذا أورده ابن إسحاق على الشك، وجَمَعَ بينهما بأنه عَلَيْ كان يبيت ليلاً عند كلثوم بن الهدم، ويجلس نهاراً عند سعد بن خيثمة، لأنه كان عزباً(١).

٢ ـ وقد كان كلثوم بن الحِدم شيخاً كبيراً عندما نزل النبي عليه عنده.

ويقال: إنه أول من مات من الصحابة بعد الهجرة، ولم يدرك شيئاً من المشاهد<sup>(۲)</sup>.

٣- ودار كلثوم بن الهدم كانت في قبلة مسجد قباء، ملاصقة لها، وبقربها دار سعد بن خيثمة، كما أفاده السمهودي (٣).

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۱/ ٤٩٣، فتح الباري ٧/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٤/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٣) وفاء الوفا ٣/ ٢٦ \_ ٧١.

- على رسول الله ﷺ عند مقدمه،
   وما ذكره المصنف من تسليم الأنصار على رسول الله ﷺ عند مقدمه،
   وتظليل أبي بكر له بثوبه فقد أخرج مضمونه البخاري في الصحيح<sup>(1)</sup>.
- وقد اختلف في مقدار مكثه على بقباء قبل أن يتوجه إلى المدينة، فالذي في البخاري عن أنس بن مالك: أربعة عشر يوماً (٢)، والمشهور عند أصحاب المغازي: أربعة أيام (٣)، قال ابن حجر: «وقول أنس أولى بالقبول» (٤).

000

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «٣٩٠٦».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري «٣٩٣١، ٣٩٣٣».

<sup>(</sup>٣) عيون الأثر ١/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٧/ ٢٤٤.



قال المصنف: «فأقام رسُولُ الله ﷺ بقباء أياماً، وقيل: أربعة عشر يوماً، وأسَسَ حينئذِ مسجد قباء، ثم ركبَ بأمرِ الله تعالى فأدركته ألجُمعة في بني سالم ابن عوف فصلاها في المسجدِ الذي في بطن وادي رانونا (۱). ورغبَ إليه أهلُ تلك الدارِ أن ينزل عليهم، فقال: «دعوها فإنها مأمورة»، فلم تزل ناقتهُ سائرة به، لا يمرُّ بدارٍ من دُور الأنصار إلا رغبوا إليه في النَّزول عليهم، فيقول: «دعوها فإنها مأمورة». فلمّا جاءت موضع مسجدِه اليوم بركت، ولم ينزل عنها على حتى نهضتْ وسارتْ قليلاً، ثم التفتتْ ورجعتْ فبركتْ في موضعها الأول، فنزلَ عنها على، وذلك في دار بني النَّجار، فحَمَل أبو أيوب هو رحلَ رسُولِ الله على إلى منزله».

## الكلام عليه من وجوه:

ا ـ قدمنا في الفصل السابق أن إقامة النبي ﷺ بقباء كانت على الأرجح ماً.

٢ ـ ثم إن المشهور أن النبي على هو الذي أسس مسجد قباء وصلًى فيه حين

<sup>(</sup>۱) وادى رانوناه: واد صغيربين قباء وبين مسجده على الله

قدم إلى المدينة<sup>(١)</sup>.

لكن ورد في بعض الروايات أن الصحابة كانوا قد بنوه قبل هجرته، فلما قَدِمَ صلَّى بهم فيه (٢).

وظاهر رواية أنس في الصحيح يرد هذا، ولفظها: «فلبثَ رسولُ الله ﷺ في بني عَمْرِو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسَّسَ المسجد الذي أُسِّس على التَّقْوى، وصلَّى فيه»(٣).

٣ ـ وقوله: «فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانونا»: حاصله: أن النبي على المدينة في بطن وادي رانونا فصلاها بأصحابه هناك. ثم اتخذ فأدركته صلاة الجمعة وهو في بطن وادي رانونا فصلاها بأصحابه هناك. ثم اتخذ موضع مصلاه بعد ذلك مسجداً، وسمّى مسجد الجمعة (٤).

٤ \_ وقوله: «دعوها فإنها مأمورة»: هذه الرواية ذكرها ابن إسحاق<sup>(٥)</sup> وغيره،
 وحسنها بعض العلماء بمجموع طرقها<sup>(٦)</sup>.

وما ذكره المصنف من بروك الناقة عند موضع المسجد ثم سيرها قليلاً
 ثم التفاتها ورجوعها إلى موضعها الأول فهذه رواية ابن إسحاق في السيرة (٧).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٧/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) شرح الزرقاني على المواهب ٢/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «٣٩٠٦».

<sup>(</sup>٤) بهجة المحافل ١/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ١/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٦) منهم الدكتور أكرم العُمري في سيرته ١/ ٢١٩.

<sup>(</sup>V) سيرة ابن هشام ١/ ٤٩٥.

وأما رواية البخاري فاكتفت بقوله: «ثم ركب راحلته، فسار حتى بركت عند مسجد الرسول على بالمدينة... فقال: هذا إن شاء الله المنزل»(١).

7 ـ وما أشار إليه المصنف من نزوله ﷺ عند أبي أيوب مخرج في الصحيحين (٢).

٧ ـ وكانت مدة إقامته ﷺ عند أبي أيوب سبعة أشهر حتى بنيت له حجراته (٣).

# \* بناءُ المسجدِ النَّبويّ:

قال المصنف: «واشترى رسُولُ الله ﷺ موضعَ المسجد، وكان مِرْبَداً (٤) ليتيمين، وبناه مسجداً، فهو مسجده الآن، وبُني لآل رسُولِ الله ﷺ حُجَراً إلى جانبه. وأما عليٌّ فله فأقام بمكة ريثها أدَّى عن رسُولِ الله ﷺ الودائعَ التي كانت عنده وغيرَ ذلك، ثم لَجَقَ برسُولِ الله ﷺ».

## الكلام عليه من وجوه:

ا ـ قوله: «واشترى رسول الله موضع المسجد»: هذا ثابت في الصحيحين عن أنس بن مالك، ولفظه: «لما قدم رسول الله على المدينة أمر ببناء المسجد، وقال: «يا بني النَّجار ثامنوني بِحائطكم هذا» قالُوا: لا الله لا نطلب ثمنه إلا إلى

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «٣٩٠٦».

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «۲۹۱۱»، وصحيح مسلم «۲۰۵۳».

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ١/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) محلاً لتجفيف التمر.

الله، فأبى رسولُ الله أن يقبله منهم إهبةً حتى ابتاعه منهما (١١).

٢ ـ وقد كان في أرض المسجد عند شرائها قبور قديمة للمشركين وخِرَب ونخل، فأمر على القبور فنبشت، وبالخِرَب فهدمت، وبالنخل فقطع، وجعل في قبلة المسجد (٢).

٣ ـ وقد اشترك على مع أصحابه في بناء المسجد بيده الشريفة، وكان ينقل معهم الحجارة، وكانوا ينشدون أثناء البناء وهم في سعادة وسرور:

اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة

٤ ـ وفي هـ ذه المشاركة صورة من صور تواضعه الجم على ومساواة نفسه بأصحابه في تحمّل المسؤوليات عندما يحمل معهم الحجارة ويشاركهم العمل بيده، ولا يكتفى بالتوجيه العام أو المشاركة الرمزية كما يفعل الزعماء عادة.

• وفي بدء النبي على المسجد بمجرد وصوله إلى المدينة دليل على أهمية دور المسجد في الإسلام ومكانته العظيمة، فالمسجد هو بيت الله، ودار العبادة، ومعهد العلم، وفيه يلتقي المسلمون كل يوم خمس مرات فيتعارفوا ويتآلفوا، وهو محور كل مجتمع إسلامي وعلامته الفارقة.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري واللفظ له «۲۷۷٤، ۳۹۰۹»، صحيح مسلم «۵۲۵».

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «۲۲۸»، صحيح مسلم «۲۲۵».



قال المصنف: «وَوَادَعَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ بالمدينةِ مِن اليهودِ، وكتَبَ بذلك كتاباً، وأسلَمَ حَبْرُهم؛ عبدُالله بنُ سلاَم ﷺ، وكفَر عامتُهُم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قَيْنُقاع، وبنو النَّضِير، وبنو قُرَيْظة».

### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ حاصل ما ذكره المصنف أن النبي على عندما قدم مهاجراً للمدينة قام أولاً بثلاثة أعمال رئيسة؛ الأول: بناء المسجد، لأنه ركيزة المجتمع المسلم وروحه وهويته، وهذا تقدم الكلام حوله.

والثاني: مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار، وهذا سوف يأتي الكلام عنه قريباً.

والثالث: أنه كتب بينه وبين اليهود معاهدة خطية، وهو ما أشار إليه المصنف في هذا الموضع.

٢ ـ وقد حرص النبي على منذ بداية قدومه إلى المدينة على إقامة علاقة سِلْمٍ بينه وبين اليهود القاطنين بالمدينة، وكتب بينه وبينهم معاهدة خطية أشبه ما تكون بالعقد الاجتماعي، أقرهم فيها على دينهم وأمّنَهم على أنفسهم وأهليهم وأموالهم

شريطة ألا يحاربوه، ولا يعينوا عليه، وأن يتعاون الجميع في الدفاع المشترك عن المدينة.

"عوقد أورد نص هذه الوثيقة بطولها ابن إسحاق في سيرته (١)، وصححها بمجموع طرقها: العلامة الصادق العرجون (٢)، والدكتور العُمري (٣)، وحسنها الدكتور جاسم العيساوي في رسالة أفردها للحديث عنها (٤)، وأوردها ابن كثير في البداية والنهاية (٥)، ولم يتكلم في سندها أو متنها بها يشعر بضعفها.

٤ ـ وقوله: «وأسلم حَبرهم عبدالله بن سلام»: قلت: قصة إسلامه ثابتة في البخاري<sup>(1)</sup>.

٥ ـ وقد ذكر بعض الباحثين أن عدد من أسلم من اليهود وشرف بصحبة

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۱/ ۵۰۱.

<sup>(</sup>٢) محمد رسول الله، للعرجون ٣/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) حيث قال بعد مناقشة مطولة: «إنها وثيقة أصلية غير مزوّرة»، انظر: السيرة النبوية الصحيحة ١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) الوثيقة النبوية للعيساوي ص٦٨.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ٣/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري «٣٩٣٨».

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي في السنن «٢٤٨٧»، وقال: حديث حسنن صحيح، وصحح إسناده (٧) الألباني في الصحيحة «٥٦٩»، وشعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند «٢٣٧٨٤».

النبي على كانوا (٣٩) رجلاً، جمعهم من الكتب المؤلفة في الصحابة(١١).

٦ ـ وما ذكره المصنف عن يهود بني قريظة والنضير وقينقاع فهذه كانت أكبر وأقوى قبائل اليهود في المدينة.

وكانت تعيش إلى جوارها بطون وعشائر يهودية أصغر منها في أماكن متناثرة من المدينة (٢).

٧ - وقد اختلف في أصول هذه القبائل، فبعض المؤرخين يقول إنهم كانوا عرباً تهوّدوا، لكن الأكثر على أنهم كانوا عبرانيين قدموا إلى المدينة من خارج الجزيرة العربية ثم تطبعوا مع مرور الوقت بالثقافة العربية، فأصبحوا يتكلمون العربية ويتسمون بالأسماء العربية (٣).

٨ ـ ولم تكن هـ ذه القبائل اليهودية على وفاق فيها بينها، بل كانت يشوب
 علاقتهم كثيرٌ من التوتر والاضطراب بل والحروب أحياناً!!.

وصدق الله العظيم القائل: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا شَخِرُونَ أَنفُسكُم مِّن دِيكرِكُمْ أُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَالُولاَ وَ مَا اللهُ مُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم بِأَلْإِنْمِ تَظْلَهُ رُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِنْمِ وَالْفَدُونِ ﴾ [البقرة: ٨٤- ٨٥].

وكذلك علاقتهم بجيرانهم من الأوس والخزرج كان يشوبها كثيرٌ من

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية للندوي ص٢٠٤، نقلاً عن كتاب (الصحابة والتابعون من أهل الكتاب) لمجيب الله الندوي.

<sup>(</sup>٢) مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ص٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ العرب القديم ص١٨٦.

الاضطراب، وكانت قائمة على المنافع الشخصية، والمكاسب المادية، ومحاولة الاستحواذ والسيطرة المالية على اقتصاد المدينة (١).

## \* مؤاخاته ﷺ بين المُهاجِرينَ والأنْصارِ:

قال المصنف: «وآخى رسُولُ الله ﷺ بين المُهاجِرينَ والأنصارِ، فكانوا يتوارثُون بهذا الإخاءِ في ابتداءِ الإسلامِ إرثاً مقدَّماً على القرابة. وفَرَضَ الله سبحانه وتعالى إذ ذاك الزكاة رفقاً بفقراءِ المُهاجِرينَ».

### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ حاصل ما ذكره المصنف أن النبي على عندما قدم مهاجراً إلى المدينة كان من ضمن ما قام به من الأعمال الأولية أنه آخي بين أصحابه من المهاجرين والأنصار على الحق والمؤاساة، وهذا ثابتٌ في الصحيحين (٢).

٢ ـ وكان الهدف من هذه المؤاخاة: تخفيف آلام الغربة، وتأليف قلوب الصحابة بعضهم على بعض، ومواساة بعضهم بعضاً، ومساعدة بعضهم لبعض، حتى يساعد القويُّ الضعيف، والغنيُّ الفقير (٣).

٣ ـ وكان الصحابة في بداية الأمر يتوارثون بتلك المؤاخاة بعد الموت دون ذوي الرحم، كما أشار المصنف، ثم نُسخ هذا الحكم بعد غزوة بدر بقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعَضْهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ ٱللَّهِ ﴾[الْأَنْفَالِ: ٧٥](٤).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية للندوي ص١٧٤.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «۲۲۹۲»، صحيح مسلم «۲۵۲۹».

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٧/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٦/ ٣٨١، فتح الباري ١٢/ ٣٠.

٤ ـ وأما فرضية الزكاة فالمشهور عند العلماء أنها فُرضت في السنة الثانية من الهجرة، وقيل: إنها فُرضت بمكة إجمالاً من غير تقييد بنصاب أو حول، ثم فُصّلت أحكامها بالمدينة (١).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ٧/ ١٦٤، الدين الخالص للسبكي ٨/ ١٠٦.

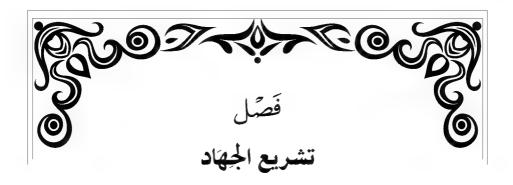

### الكلام عليه من وجوه:

1 ـ ما ذكره المصنف من أن سورة الحج مكية هو أحد الأقوال في المسألة، لكن رجح بعض العلماء كابن القيم (١) أن آية الإذن بالقتال خاصة كانت مدنية، وهذا هو الصواب، لأن الجهاد لم يكن مأذوناً به في مكة، بل كان الواجب على المسلمين الصبر والصفح والكفّ.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ٣/ ٦٣، وقد أطال في الاستدلال له.

٢ ـ ثم لما أصبح للمسلمين بعد الهجرة معقل ودولة ومنعة وشوكة أذن الله لهم بالجهاد أولاً، ثم فرضه عليهم أخيراً.

٣ ـ ثم لا بد من الإشارة إلى أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم إنها هي المسلمة والأمان على القول الراجح، كما دلّ على ذلك عشرات النصوص من القرآن والسنة، كقوله تعالى: ﴿وَإِن جَنَحُوالِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾[الأنفال: ٦١].

وقول عالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَلَّمَ وَأَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ المُعُتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠].

وقول تعالى: ﴿ لَا يَنْهَنَكُو اللّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَنِئُوكُمْ فِ الدِّينِ وَلَمْ يُحَرِّمُ مِّنَ دِينرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا يَنْهَنَكُمْ اللّهُ عَنِ الّذِينَ قَنْلُوكُمْ فِ الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِن دِينَرِكُمْ وَظَنَهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنَوَلَمُمْ فَأُولَيْهِكَ هُمُ الظّللِمُونَ ﴾ [المنحنة: ٨-٩].

وقوله تعالى في سورة النساء المدنية: ﴿ فَإِنِ ٱعۡتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوُا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ٩٠].

وأما القتال المسلح فإنها يلجأ إليه في حالات محدودة، وبشروط مقررة، كأن يعتدي الكفار على المسلمين، أو يقفوا عقبة في سبيل الدعوة إلى الإسلام، أو يفتنوا من أسلم من الناس، فحينئذ يجب قتالهم دفعاً للعدوان وحماية للدعوة، وفي المسألة خلاف، وهذا أرجح الأقوال والله أعلم (١).



<sup>(</sup>١) ينظر السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف ص٨٢.



قال المصنف: «وكانتْ أولُ غَزَاةٍ غَزَاها رسُولُ الله ﷺ غَرْوة الأَبُواءِ(١)، وكانت في صَفَر سنة اثنتين من الهجرة، خرجَ بنفسه ﷺ حتى بَلَغَ وَدَّان (٢)، فوادعَ بني ضَمْرة بن بكر بن عبد مَناة بن كنانة مع سيّدهم تجدي بن عمرو، ثم كرَّ راجعاً إلى المدينةِ، ولم يلق حَرْباً، وكان استخلف عليها سعد بن عُبادة ﷺ.

#### الكلام عليه من وجوه:

1 \_ هـ ذا أوان بدء المصنف في الحديث عن الغزوات والسرايا والبعوث النبوية (٣).

ولكن قبل هذا لابد من الإشارة إلى أن لهذه الغزوات والسرايا أهدافاً سامية ومقاصد شريفة، وليست مجرد حروب توسعية، ومن هذه الأهداف والمقاصد:

<sup>(</sup>١) الأبواء: قرية تابعة الآن لمحافظة رابغ، شمال مكة المكرمة.

<sup>(</sup>٢) وَدَّان: قرية بالقرب من مستورة، وقد اندثرت اليوم.

<sup>(</sup>٣) اصطلح أهل السّير غالباً على أن: الجيش الذي يخرج فيه النبي ﷺ بنفسه يسمَّى غزوة، حارب أم لم يحارب، وما خرج فيه أحد قادته يسمَّى سريّة، وما افترق من السريّة يسمَّى بعثاً، ينظر شرح المواهب للزرقاني ٣/ ٣٦٢.

أولاً: إشعار القبائل المعادية بأن المسلمين ما عادوا ضعفاء كالسابق، بل أصبحت لهم قوة ومنعة وشوكة يدفعون بها عن أنفسهم.

ثانياً: استخلاص ما استولت عليه قريش من أموال المسلمين وممتلكاتهم بمكة.

ثالثاً: تأديب بعض الأعراب والغزاة الذين كانوا يغيرون على المدينة بين الحين والآخر، كما في غزوة بدر الأولى وغزوة ذي قَرَد، أو يستعدون لذلك، كما في غزوة المريسيع.

٢ ـ وأما عن هذه الغزوة المسهاة بغزوة الأبواء ويقال لها وَدّان، فكان سبب خروج المسلمين فيها اعتراض قافلة تجارية لقريش، لكنها كانت قد سبقتهم وأفلتت منهم.

٣ ـ وفي هذه الغزوة صالح النبي ﷺ بني ضمْرة وعقد بينه وبينهم اتفاقية سلام، ثم كرّ راجعاً للمدينة.

٤ ـ وقد أورد تفاصيل هذه الغزوة ابن إسحاق لكن دون إسناد(١١).

\* بَعْث حَرْةَ بنِ عبد المُطّلِبِ وبعث عُبيدة بنِ الحارث:

قال المصنف: «ثم بَعَثَ عمَّه حمزة ره في ثلاثين راكباً من المهاجرين ليس فيهم أنصاريٌّ إلى سِيفِ البحر(٢)، فالتقى بأبي جهل بن هشام ورَكْبٍ معه زُهَاء ثلاثهائةٍ، فحالَ بينهم مَجْدي بن عمرو المتقدّم؛ لأنه كان موادعاً للفريقين.

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۲/ ۱۷، فتح الباري ۷/ ۲۷۹.

<sup>(</sup>٢) سِيف البحر: ساحل البحر وهو طريق قريش إلى الشام.

وبَعَثَ عُبيدةَ بنَ الحارث بن المطلب في ربيع الآخر في ستين أو ثهانين راكباً من المهاجرين أيضاً إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية المَرة، فلَقُوا جمعاً عظيماً من قريش عليهم: عكرمة بنُ أبي جهل، وقيل: بل كان عليهم مِكْرَز بن حفص، فلم يكن بينهم قتال، إلا أن سعد بن أبي وقاص رَشَقَ المشركين يومئذ بسهم، فكان أول سهم رُمي به في سبيل الله. وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد بنُ عمرو الكندي، وعُتبة بنُ غَزُوان على فكان هذان البعثان أولَ راية عقدها رسُولُ الله على ولكن اختُلف في أيها كان أول، وقيل: إنها كانا في السنة الأولى من الهجرة. وهو قول ابن جَرير الطبري(۱)، والله تعالى أعلم».

### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ كان الهدف من هذه البعوث كما قدمنا: تهديد قوافل قريش التجارية لإفهامها بضرورة تغيير موقفها المتعنت تجاه المسلمين، واستخلاص بعض ما استولت عليه من أموال المسلمين بمكة بعد أن طردتهم منها.

٢ ـ وقد أورد تفاصيل هذين البعثين ابن إسحاق وغيره لكن دون إسناد (٢).

٣ ـ وفي بعث عُبيدة: فضيلة لسعد بن أبي وقاص على حيث إنه أول من رمى بسهم في سبيل الله.

<sup>(</sup>١) حيث ذكر ذلك في أحداث السنة الأولى من الهجرة، انظر: تاريخ الطبري ٢/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/ ٥٩٥.



قال المصنف: «ثم غزا رسُولُ الله ﷺ غزوة بُواط، فخرجَ بنفسه ﷺ في ربيع الآخر من السنة الثانية، واستعملَ على المدينةِ السَّائبَ بن عثمان بن مظعون، فسار حتى بلغ بُواطَ من ناحية رَضْوَى، ثم رجعَ ولم يلقَ حرباً.

ثم كانت بعدها غزوة العُشَيْرة، ويقال بالسّين المهملة، ويقال العُشَيْراء. خرجَ بنفسه على أثناء جُهَاد الأُولى حتى بلغَها، وهي مكانٌ ببطن ينبع، وأقام هناك بقية الشهر وليالي من جُهَادى الآخرة، وصالَحَ بني مُدْلِج، ثم رجع ولم يلق كيداً، وقد كان استخلف على المدينة أبا سَلَمَة بنَ عبد الأسد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي، قال: قلتُ لزيد بن أَرقم: كم غزا رسُولُ الله على قال: تسع عشرة غزوة، أولها العُشيرة أو العُشيراء.

ثم خرجَ بعدها بنحو من عشرة أيام إلى بَدْرٍ الأُولى، وذلك أن كُرْزَ بن جابر الفِهْري، أغار على سَرْحِ المدينة (٣)، فطلبه، فبلغَ وادياً يقال له سَفَوان في ناحية بَدْرٍ،

<sup>(</sup>١) أبُواط: واد غرب المدينة، على قرابة «٥٥» كيلاً.

<sup>(</sup>٢) العشيرة: مكان ناحية ينبع، بينه وبين المدينة «١٨٥» كيلاً.

<sup>(</sup>٣) السرح: الإبل والغنم.

### الكلام عليه من وجوه:

1 ـ أورد ابن إسحاق تفاصيل غزوتي بُواط والعُشيرة بدون إسناد (١)، لكن البخاري بوب في الصحيح، وقال: «باب غزوة العُشيرة أو العُسيرة» ثم نقل عن ابن إسحاق قوله: «أول ما غزا النبي ﷺ: الأبُواء، ثم بُوَاط، ثم العُشَيْرة» (٢).

٢ ـ وحديث زيد بن أرقم في أول غزوات النبي ﷺ عزاه المصنف لمسلم (٣)،
 وهو مخرج أيضاً في البخاري بنحوه (٤).

٣ ـ وقد تقدم توجيه المصنف لحديث زيد في أول الغزوات، وأن مقصوده: ما حضره زيدٌ بنفسه مع النبي على لا أنها أول الغزوات مطلقاً.

وكذلك ما ذكره زيد بن أرقم من عدد الغزوات فقد خولف فيه، حيث أثبت جمهور العلماء للنبي علم (٢٧) غزوة (٥٠)، ويحتمل أن زيداً تكلم بحسب علمه وخفيت عليه بعض الغزوات (٢٠)، على أن الحافظ ابن حجر دافع عما قاله زيد بن أرقم، وأوضح أن سبب الاختلاف يرجع إلى طريقة عدّ الغزوات، فبعض العلماء يجعل مثلاً غزوة الأحزاب وبني قريظة واحدة لقربها من بعض، وبعضهم يجعلهما اثنتين،

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۱/ ۹۸.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، قبيل «٣٩٤٩».

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم «١٢٥٤».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري «٣٩٤٩».

<sup>(</sup>٥) شرح المواهب للزرقاني ٢/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية لابن كثير ٥/ ٣١.

وبعضهم يجعل غزوة حنين والطائف واحدة، وبعضهم يجعلهما اثنتين... وهكذا(١١).

عوفروة بدر الأولى ذكرها ابن إسحاق والواقدي وابن سعد جميعاً بدون إسناد (٢).

• \_ وقد أسلم كُرز فيها بعد كها ذكر الحافظ ابن حجر (٣).

(۱) فتح الباري ٧/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/ ٦٠١، والمغازي للواقدي ١/ ١٢، طبقات ابن سعد ٢/ ٦.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٨/ ١٠.

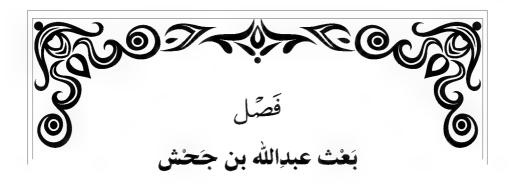

قال المصنف: «ثم بَعَثَ رسُولُ الله ﷺ عبدَالله جَحْش بن رِئاب الأسديّ وثهانية من المهاجِرينَ، وكتَبَ له كتاباً، وأمَرَه ألا ينظُر فيه حتى يسيرَ يومينِ، ثم ينظُر فيه، ولا يُكره أحداً من أصحابه، فَفعلَ.

ولما فتح الكتاب وجد فيه: «إذا نظرتَ في كتابي هذا فامضِ حتى تنزِلَ نَخْلَة ـ بين مكة والطائف ـ وترصُد بها قريشاً، وتَعْلَمَ لنا من أخبارهم»، فقال: سمعاً وطاعةً، وأخبَر أصحابَه بذلك، وبأنّه لا يستكرهُهُم، فمن أحبَّ الشهادة فلينهض، ومن كره الموتَ فليرجعْ، وأما أنا فناهضٌ، فنهضوا كلُّهم.

فلما كان في أثناء الطريق أضل سعدُ بنُ أبي وقّاص وعتبةُ بنُ غزوانَ بعيراً لهما كانا يعتقبانِهِ فتخلّفا في طلبهِ، وتقدَّم عبدُالله بن جَحْشِ حتى نزل بنَخلَة، فمرَّت به عيرٌ لقريشٍ تحملُ زبيباً وأَدَماً وتجارة، فيها عمرُو بن الحضرميّ وعثمانُ ونوفلُ ابنا عبدالله بن المُغيرة، والحَكمُ بنُ كيْسان مولى بني المُغيرة.

فتشاورَ المسلمون وقالوا: نحنُ في آخرِ يومٍ من رجبِ الشهر الحرام، فإن قاتلناهُم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهُم الليلة دخلُوا الحرم، ثم اتفقوا على مُلاقاتهم، فرمى أحدُهم عمرَو بن الحضرميّ فقتلَه، وأسروا عثمانَ والحَكَم، وأفلتَ

نوفلٌ. ثم قدمُوا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلك الخمس. فكانت أولُ غنيمةٍ في الإسلام، وأولُ خُـمُسِ في الإسلام، وأولُ قتيلِ في الإسلام،

إلَّا أن رسُولَ الله ﷺ أنكرَ عليهم ما فعلوه، وقد كانوا ﷺ مجتهدين فيها صَنَعوا.

واشتد تعننت قريش وإنكارُهم ذلك، وقالوا: محمدٌ قد أحلَّ الشهرَ الحرام، فأنزلَ الله عَلَى في ذلك ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ فَانزلَ الله عَلَى في ذلك ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِمنهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ ﴿ البقرة: ٢١٧]، عن سَبِيلِ ٱللهِ وَلَن عَلَى الله وَلَى عَن سَبِيلِ الله والكفرِ به عند الله، إلّا أن ما أنتُم عليه أيها المشركونَ من الصّدّ عن سبيلِ الله والكفرِ به وبالمسجدِ الحرام، وإخراجِ محمدٍ وأصحابِه الذين هم أهلُ المسجدِ الحرام في الحقيقةِ أكبرُ عند الله من القتالِ في الشهرِ الحرام.

ثم إن رسُولَ الله عَلَيْ قَبِلَ الحُمُسَ من تلك الغنيمة، وأخذ الفِدَاءَ من ذينك الأسِيرين».

### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ سرية عبدالله بن جحش أوردها ابن إسحاق في السيرة (۱)، وقال ابن حجر: «حديث مرسل، أخرجه ابن إسحاق في المغازي، وإسناده قوي، وله شاهد موصول بإسناد حسن»(۲).

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۱/ ۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) موافقة الخُبر الخبر لابن حجر ١/ ٣٨٤، وكذا قال بنحوه في تغليق التعليق ٢/ ٧٦.

٢ ـ وقد وقعت هذه الحادثة قبل غزوة بدر بشهرين (١١).

٣ ـ وفي هـ ذه السرية تتجلى دقة ومهارة النبي العسكرية في جوانب عدة، منها: أمره للسرية بالذهاب إلى نخلة وهي مكان بعيد، وذلك لأن قريشاً كانت تجتهد في إخفاء أخبار قوافلها عن أهل المدينة، فغلبهم النبي الخفاء أخبار قوافلها عن أهل المدينة، فغلبهم النبي الخفاء أخبارهم من أقرب مكان من مكة.

٤ ـ ومنها: عدم إخباره على السرية بمقصده من إرسالهم ووجهتهم إلا بعد يومين من مغادرتهم المدينة حذراً من إشاعة الخبر، فربها نقله أحد المنافقين أو اليهود إلى قريش، فتترصدهم في ذاك المكان النائي عن المدينة، وهم قِلَّة فيقتلونهم (٢).

<sup>(</sup>١) تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ١/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) السرة النبوية لأبي شهبة ٢/ ١١٩.



قال المصنف: «وفي شعبانَ مِن هذه السنةِ (١) حُوّلت القِبْلةُ من بيت المقدسِ إلى الكعبةِ، وذلك على رأسِ ستة عشرَ شهراً من مقدَمِهِ المدينة. وقيل سبعة عشرَ شهراً، وهما في الصحيحين (٢). وفُرض صَوم رمضان، وفُرضت لأجله زكاة الفطر قُبيله بيوم».

### الكلام عليه من وجوه:

ا حاصل الأمر أن النبي على كان بمكة يستقبل الكعبة (٣)، فلما هاجر إلى المدينة أمره الله على باستقبال بين المقدس تأليفاً لليهود، فاستقبلها ستة عشر شهراً أو سبعة عشر. وكان عليه الصلاة والسلام يحبّ أن يستقبل الكعبة، فكان ينظر إلى السماء ويدعو الله ويبتهل حتى نزل قوله تعالى: ﴿ قَدْ زَى تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَا يَنْكُ يَبُلُهُ تَرْضَلُها فَوَلِ وَجَهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿ وَالبقرة: ١٤٤] فتحوّل فَلنُولِيَا يَنْكُ قِبْلَةً تَرْضَلُها فَوَلِ وَجَهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿ وَالبقرة: ١٤٤] فتحوّل

<sup>(</sup>١) السنة الثانية للهجرة.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «٤٠»، صحيح مسلم «٥٢٥».

<sup>(</sup>٣) ورجح ابن عبد البر أن النبي كان بمكة يستقبل بيت المقدس والكعبة جميعاً، فلم هاجر استمر على استقبال بيت المقدس حتى نُسخ ذلك. التمهيد ٨/ ٥٤.

إلى الكعبة، وأعلم الناس بذلك(١).

٢ ـ وكان اليهود قد فرحوا باستقبال النبي على بيت المقدس بادئ الأمر فلما تحوّل إلى الكعبة غضبوا وأرجفوا وأنكروا واتهموا النبي على بالتناقض والتردد، فنزل الرد الحاسم عليهم في قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَا مُن ٱلنَّاسِ مَا وَلَنهُم عَن قِبَلَئِهِمُ النَّي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِللَهِ الْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾[البقرة: ١٤٢].

"وقد اختلفت الرواية في المسجد الذي كان فيه النبي النبي على حين نزول الأمر بالتحويل بعد بالتحويل، فقيل إنه كان في مسجد بني سَلَمَة يصلي الظهر، فأمر بالتحويل بعد أن صلى الركعتين الأوليين، فاستدار بمن معه صوب الكعبة، فسمّي مسجد القبلتين، قال الواقدي: «هذا الثبت عندنا» (٢)، وقيل: إنه كان في مسجده بالمدينة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الاختلاف ولم يرجح في المسألة (٣)، لعله لعدم ورود شيء مؤكد يُركن إليه.

**٤** ـ وقوله: «وفُرض صوم رمضان»: قلت: هذا متفق عليه أن صيام رمضان فُرض في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وكذا فُرضت زكاة الفطر.



<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱/ ۵۰۲.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ١/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١/ ٥٠٣.



قال المصنف: «نذكر فيه ملخص وقعة بدر الثانية، وهي الوقعةُ العظيمةُ التي فرَّق الله فيها بين الحقِ والباطلِ وأعزّ الإسلام، ودَمَغَ الكفرَ وأهلَهُ.

وذلك أنه لمّا كان في رمضانَ من هذه السنة الثانية بلغ رسُولَ الله ﷺ أن عِيراً مقبلةٌ من الشام صُحبة أبي سفيان، صخْرِ بنِ حربٍ، في ثلاثين أو أربعين رجلاً من قريش وهي عِيرٌ عظيمةٌ، تحمل أموالاً جزيلة لقريش، فَنَدَبَ ﷺ الناسَ للخروجِ اليها، وأَمَرَ من كان ظهرُه (٢) حاضراً بالنهوض، ولم يحتفل لها احتفالاً كثيراً، إلّا أنه خرجَ في ثلاثهائة وبضعة عشرَ رجلاً، لثهانٍ خلونَ مِنْ رمضانَ، واستخلفَ على المدينةِ وعلى الصلاةِ ابنَ أمّ مَكتوم، فلما كان بالرَّوحاءِ (٣) ردّ أبا لُبَابَة بنَ عبد المنذر واستعملهُ على المدينةِ».

#### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ معركة بدر من أشهر المعارك في السيرة النبوية الزكية، وقد أوجز المصنف

<sup>(</sup>١) بدر: بلدة كبيرة عامرة اليوم، بين مكة والمدينة، على بعد ١٥٠ كيلاً من المدينة، من جهة الجنوب الغربي.

<sup>(</sup>٢) الظهر: الدابة التي يُركب عليها من الإبل أو الخيل.

 <sup>(</sup>٣) الروحاء: محطة على الطريق بين المدينة وبدر، على مسافة (٧٤) كيلاً من المدينة.

الكلام فيها، ونحن نوجز الشرح تبعاً له ونعلِّق على أهم ما جاء في كلامه.

Y ـ وقد سمّيت هذه الغزوة ببدر نسبة للموضع الذي وقعت فيه، ويقال لها غزوة بدر لل عزوة بدر الكبرى أو الثانية لأنه تقدم معنا أن هناك غزوة يقال لها غزوة بدر الثالثة الأولى، وسيأتينا أن هناك غزوة وقعت بعد غزوة أحد بسنة تسمّى غزوة بدر الثالثة أو الموعد. وإذن فهناك ثلاث غزوات ارتبطت بقرية بدر؛ وهي غزوة بدر الأولى وغزوة بدر الثالثة.

٣ ـ وتسمّى هذه الغزوة أيضاً بيوم الفرقان، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَلَ

سمّيت بهذا الاسم لأنها فرّقت بين أهل الحق وأهل الباطل بنصر المؤمنين.

٤ ـ وكانت غزوة بدر الثانية هي أول معركة حقيقية تقع بين المسلمين وبين مشركي قريش بعد أن سبقتها مناوشات عدة بين الطرفين.

• وقد اتفق علماء السيرة على تأريخ هذه الغزوة بيوم الجمعة، السابع عشر مضان، سنة اثنتين من الهجرة النبوية (١).

٦ ـ وقد وردت إشارات عديدة في القرآن الكريم لهذه الغزوة المباركة، كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ مَتَثَكُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣].
وقول تعالى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآبِ فَنَيْنِ أَنَّهَ الْكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ

<sup>(</sup>۱) حكى اتفاقهم الحافظ ابن حجر، إلا أنه أشار إلى خلاف في تاريخ اليوم، فالجمهور على أنه كان في ۱۷ وقيل ۱۲، وجمع بينهما بأن الثاني عشر كان ابتداء الخروج من المدينة والسابع عشر كان يوم الوقعة، انظر: التلخيص الحبير ٤/ ٢٤٠، حديث: ١٨٢٦.

ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُووَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنفِرِينَ \* [الأنفال: ٧].

كما أخرج صاحبا الصحيحين أخباراً متفرقة عنها(١١).

٧ - وغزوة بدر هي من أفضل الغزوات النبوية، وأهلها من أفضل الصحابة، كما جاء في حديث الصحيحين: «لعل الله أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»(٢).

ولذلك أكثر العلماء عندما يتكلمون عن مراتب الصحابة في الفضيلة يقولون: أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم بقيّة العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة (٣).

٨ ـ وقد كان سبب هذه الغزوة هـ و الاستيلاء على قافلة قريش التجارية القادمة من بلاد الشام وما فيها من أموال ومتاع مقابل ما استولت عليه قريش من أموال المسلمين ومتاعهم بمكة بعدما اضطرتهم لمغادرتها والخروج منها.

وأيضاً كان يقصد من هذه الغزوة إضعاف قريش لتوقف عدوانها على المسلمين واضطهادها للداخلين فيه، فقد كانت تستخدم هذه الأموال وغيرها في سبيل تحقيق ذلك(٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر صحيح البخاري: باب قصة غزوة بدر ٥/ ٧٢، صحيح مسلم: باب غزوة بدر ٣/ ١٤٠٣.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «۲۰۰۷»، صحيح مسلم «۲٤۹٤».

 <sup>(</sup>٣) العقيدة السفارينية ص٨٧ وشرحها لوامع الأنوار البهية ٢/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) دراسات في السيرة النبوية ص٨٣.

### \* تحسُّس أُخبار العير:

قال المصنف: «ولم يكن معه مِن الخيلِ سوَى فرسِ الزَّبير، وفرسِ المقدادِ بنِ الأسودِ، ومن الإبلِ سبعونَ بعيراً، يعتقب (١) الرجلان والثلاثةُ فأكثرُ على البعيرِ الواحدِ. فرسُولُ الله ﷺ وعليٌّ ومَرْثَد بنُ أبي مَرْثَدٍ الغَنوي يعتقبون بعيراً.

وسارَ ﷺ فلما قَرُبَ من الصفراء (٢) بَعَثَ بَسْبَسَ بنَ عمرٍ و الجهني وعَديَّ ابن أبي الزَّغباء الجهني إلى بدرٍ يتحسَّسَانِ أخبارَ العيرِ.

وأما أبو سفيان فإنه بلغَه مخرجُ رسُولِ الله ﷺ وقصدُهُ إيَّاه، فاستأجر ضَمْضَمَ ابن عمرو العفاريَّ إلى مكة مستصرخاً لقريشٍ بالنفيرِ إلى عيرِهم ليمنعوه من محمد وأصحابه. وبلغ الصريخُ أهلَ مكة، فنهضوا مسرعين، وأوعبوا(٣) في الخروج، ولم يتخلَّف من أشرافهم أحدٌ سِوَى أبي لهبِ، فإنه عوَّض عنه رجلاً كان له عليه دين.

وخرجوا من ديارهم كما قال الله على: ﴿ بَطَرًا وَرِعَآ النَّاسِ وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٤٧]. وأقبلوا في تحمّلٍ وحَنَقٍ عظيمٍ على رسُولِ الله على وأصحابِه. فجمعهم الله على غير ميعاد؛ لما أراد في ذلك من الحكمة كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَوَاعَكُ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ تَوَاعَكُ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ [الأنفال: ٤٤]».

### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ في قلة أعداد إبل المسلمين وخيلهم دليل على ما كانوا عليه وقتها من

<sup>(</sup>١) يتعاقب عليها.

<sup>(</sup>٢) الصفراء: واد وقرية بين المدينة وبدر، وتسمى القرية اليوم: الواسطة.

<sup>(</sup>٣) خرجوا كلهم.

ضيق ذات اليد وقلة الموارد المادية.

٢ ـ وفي اشتراك النبي على مع بعض أصحابه في اعتقاب بعير واحد دليل على تواضعه ومساواة نفسه بأصحابه في الشدَّة والعُسر، في المنشط والمكره، وقد كان بإمكانه وهو القائد أن يصطفي لنفسه أجود فرس أو أجود بعير يركبه وحده.

٣ - كما أن في إرسال النبي بعض أصحابه إلى بدر يتحسسون الأخبار دليل على جواز الاستعانة بالعيون والجواسيس في الجهاد لكشف تحركات الأعداء ومعرفة خططهم ومواضع قوتهم وضعفهم.

### \* خروج قريش ومشاورة النبي على أصحابه في القتال:

قال المصنف: «ولمَّا بَلَغَ رسُولَ الله ﷺ خروجُ قريشِ استشار أصحابَه، فتكلّم كثيرٌ من المهاجرين فأحسنوا، ثم استشارهم وهو يريدُ الأنصار، فبادر سعدُ بنُ معاذ رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسُولَ الله! كأنك تُعَرّض بنا، فو الله يا رسُولَ الله، لو استعرضتَ بنا البحرَ لخُضناه معك، فَسِرْ بنا على بركةِ الله، فَسُرَّ ﷺ بذلك وقال: «سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين».

لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا». ثم قال لهما: «أخبراني أين قريش؟» قالا: وراء هذا الكثيب. قال: «كم القوم؟» قالا: لا عِلْمَ لنا. فقال: «كم ينحرون كل يوم؟» فقالا: يومأ عشراً ويوماً تسعاً، فقال على القومُ ما بين التسعمائة إلى الألف».

وأما بَسْبَسُ وعدي فإنها وردا ماء بدرٍ فسمعا جاريةً تقول لصاحبتها: ألا تقضيني ديني؟ فقالت الأخرى: إنها تقدُم العيرُ غداً أو بعد غدٍ فأعمل لهم وأقضيك، فصدَّقها بجُدي بنُ عمرو. فانطلقا مقبلين لما سمعا، ويعقبهما أبو سفيان، فقال لمجدي بن عمرو: هل أحسستَ أحداً من أصحابِ محمد؟ فقال: لا إلا أن راكبين نزلا عند تلك الأكمة، فانطلق أبو سفيان إلى مكانهما وأخذ من بعر بعيرهما ففتَه فوجد فيه النوى، فقال: والله هذه علائِفُ يثرب، فعدل بالعيرِ إلى طريق الساحل، فنجا، وبَعَثَ إلى قريشٍ يُعلمهم أنه قد نجا هو والعير ويأمرهم أن يرجعوا».

الكلام عليه من وجوه:

التزامه ﷺ بمبدأ الشورى في كل ما لم يرد فيه نص ملزم من الكتاب أو السنة، وعدم تفرده بالرأي، وفي حوادث السيرة شواهد كثيرة على ذلك.

٢ ـ وإنما كان النبي على ينتظر رأي الأنصار في خوض هذه المعركة دون المهاجرين فلأنهم كانوا أولا أغلب الحاضرين، ولأنهم كانوا قد بايعوا النبي سابقاً على حمايته داخل حدود المدينة فحسب، فلم يكن على ليجبرهم على خوض معركة خارجها دون أن يكون لهم رأي في ذلك.

٣ ـ وخبر مشاورة النبي على الأصحابه وانتظاره رأي الأنصار أخرجه مسلم

في صحيحه ضمن سياق مطول(١).

٤ ـ كما أن في تقدير النبي ﷺ لأعداد جيش المشركين عن طريق معرفة ما يأكلونه من الإبل كلَّ يوم دليل على براعته ومهارته ﷺ وحَدَسِهِ الصائب في الاستدلال والاستنتاج إلى جانب ما أكرمه الله من النبوة والرسالة(٢).

# \* مشورة الحباب بن المنذر:

قال المصنف: «وبَلَغَ ذلك قريشاً، فأبى أبو جهلٍ، وقال: والله لا نرجع حتى نَرِد ماء بدر، ونُقيم عليه ثلاثاً، ونشرب الخمر، وتضرب على رؤوسنا القيّانُ، فتهابنا العربُ أبداً. فبادر رسُولُ الله على قريشاً إلى ماء بدر، ونزل على أدنى ماء هناك، فقال له الحبّابُ بنُ المُنذر بن عمرو: يا رسُولَ الله! هذا المنزل الذي نزلته أمرك الله به؟ أو منزلٌ نزلته للحربِ والمكيدةِ. فقال: «بل منزلٌ نزلته للحربِ والمكيدةِ». فقال: ليس هذا بمنزل، فانهض بنا حتى نأي أدنى ماءٍ من مياه القومِ فننزله، ونغوّر (٣) ما ورائنا من القُلُبِ، ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه، فنشربُ ولا يشربون. فاستحسن رسُولُ الله على منه ذلك. وحال الله بين قريشٍ وبين الماء بمطرٍ عظيمٍ أرسله، وكان يقمة على الكفار ونِعمة على المسلمين، مهّد لهم الأرضَ ولبّدها، وبُني لرسُولِ الله على عريشٌ (٤) يكون فيه».

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم «۱۷۷۹».

<sup>(</sup>۲) الخبر ساقه ابن إسحاق بدون إسناد (سيرة ابن هشام ۱/ ٦١٧)، لكن أخرجه أحمد «٩٤٨» بنحوه ضمن حديث طويل وصحح إسناده أحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط.

<sup>(</sup>٣) بالغين المعجمة: ندفنها ونطمسها، وفي بعض المصادر: بالعين المهملة ومعناه: نفسدها من العَور.

<sup>(</sup>٤) العريش: خيمة تكون مقراً للقيادة.

### الكلام عليه من وجوه:

ا \_ قول أبي جهل: «لا نرجع حتى نرد بدراً ... إلى آخره» ذكره ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد (١).

٢ ـ ومشورة الحُباب بن المنذر وردت من طرق كثيرة ضعيفة، لكنها تتقوى بمجموعها وترتقي لدرجة الحسن لغيره كها قال الباحث أحمد با وزير (٢).

وفيها دلالة على التزامه عليه الصلاة والسلام بالأخذ بمبدأ الشورى فيها لا نص فيه من كتاب أو سنة، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا قبل قليل عندما شاور النبى الأنصار في خوض المعركة، وفي السيرة نظائر كثيرة لها.

٣ ونزول المطر وجعله نعمة ورحمة للمؤمنين أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ إِذْ يُعَنِيْنِكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنَدُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ مَا مَ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ عَن السَّمَاءِ مَا مَ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُدَيْ هِبَ عَن كُر رِجْزَ ٱلشَّيَطُنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴾ [الْأَنفال: ١١].

٤ ـ وقوله: «وبني لرسول الله عريش يكون فيه»: حَسِبَ بعض كتاب السيرة من هذا أن النبي ﷺ لم يقاتل في المعركة!

وليس كذلك، فقد ثبت عن علي بن أبي طالب أنه قال: «لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله على وهو أقربنا من العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأساً».

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/ ٦١٨، ومن طريقه الطبري في تاريخه ٢/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>۲) مرویات غزوة بدر ص۱٦٤.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد، وصحح إسناده أحمد شاكر «٢٥٤».

ويُجمع بين الأمرين بالحمل على اختلاف الأوقات، فتارة كان عليه الصلاة والسلام يشارك فعلياً في ساحة القتال، وتارة يكون في العريش يدير أمور المعركة. \* إصرار أبي جهل على القتال:

قال المصنف: «ومشى ﷺ في موضع المعركة، وجعل يُرِيهم مَصَارعَ رؤُوسِ المقومِ واحداً واحداً، ويقول: «هذا مصرعُ فلانٍ غداً إن شاء الله، وهذا مصرعُ فلانٍ، وهذا مصرعُ فلانٍ، وهذا مصرعُ فلان». قال عبدالله بن مسعود: فوالذي بعثهُ بالحقّ ما أخطأ واحدٌ منهم موضعةُ الذي أشار إليه رسُولُ الله ﷺ.

وبات رسُولُ الله ﷺ تلك الليلة يُصلّي إلى جَذْم شجرة (١) هناك، وكانت ليلة الجمعة السابع عشرَ من رمضان، فلمّا أصبح وأقبلت قريشٌ في كتائبها، قال ﷺ: «اللهم هذه قريشٌ قد أقبلت في فخرها وخُيلائها، تُحادَّك وتُحادَّ رسُولَك».

ورام حَكِيم بن حِزام وعتبة بن ربيعة أن يرجعا بقريشٍ فلا يكونُ قتالُ، فأبى ذلك أبو جهل، وتقاول هـ و وعتبة، وأمَرَ أبو جهلٍ أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو، فكشف عن إسته وصرخ: واعمراه! واعمراه! فحمي القومُ ونَشِبَتْ الحربُ».

#### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ تحديده ﷺ ليلة المعركة مصارع رؤوس قريش مخرج في صحيح مسلم بنحوه (٢). وفيه معجزة ظاهرة للنبي ﷺ حيث أخبر بأمر مستقبل غيبي ووقع كما أخبر به.

<sup>(</sup>١) أصل شجرة.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم «١٧٧٩»، من حديث أنس بن مالك.

٢ ـ وقوله ﷺ: «اللهم هـذه قريش قـد أقبلت في فخرها وخيلائها ...إلى
 آخره»: ذكره ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد(١).

" ومحاولة عتبة بن ربيعة الرجوع بالجيش وإصرار أبي جهل على القتال محرج في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح ضمن سياق طويل (٢).

3 - وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي على الله المعركة وهو يصلي ويبتهل إلى الله تعالى ويهتف به ويتضرع له بالدعاء والنصر، ويقول: «أللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» (٣). وفي هذا دلالة على أهمية الدعاء والتضرع إلى الله بعد الأخذ بالأسباب الواجبة.

#### \* تعديل الصفوفِ واشتدادُ القتال:

قال المصنف: «وعدَّل رسُولُ الله ﷺ الصفوف، ثم رجعَ إلى العَريشِ هو وأبو بكر وحده، وقام سعدُ بنُ معاذٍ وقومٌ من الأنصار على بابِ العَريشِ يحمون رسُولَ الله ﷺ.

وخرجَ عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، ثلاثتُهم جميعاً يطلبون البِرَازَ، فخرج إليهم من المسلمينَ ثلاثةٌ من الأنصار، وهم: عوفٌ ومعوّذٌ ابنا عفراء، وعبدُالله بنُ رواحة، فقالوا لهم: من أنتم؟ فقالوا: من الأنصارِ، فقالوا:

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۱/ ٦٢١، وأشار الذهبي إلى ضعفه بقوله في تاريخ الإسلام ١/ ٦٦: «فيها زعموا».

<sup>(</sup>٢) صححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند «٩٤٨».

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم «١٧٩٣».

أكفاءٌ كرامٌ، وإنها نريدُ بني عمّنا.

فبرزَ لهم عليٌّ وعبيدة بن الحارث وحمزة هُ القَتَلَ عليٌّ الوليدَ، وقَتَلَ حمزةُ عتبة، وقيل: شيبة، واختلف عُبيدة وقِرْنُه بضربتين، فأجهد كل منهما صاحبَهُ، فكرَّ حمزةُ وعليٌّ فتمَّما عليه، واحتملا عُبيدة وقد قُطِعَتْ رجلُهُ، فلم يزل طَمِثاً (١) حتى مات بالصَّفراء هُ.

ثم حَمِيَ الوطيسُ، واشتدَّ القتالُ، ونزلَ النَّصرُ، واجتهد رسُولُ الله ﷺ في الدُّعاء، وابتهلَ ابتهالاً شديداً، حتى جعل رداؤه يسقُط عن منكبيه، وجعل أبو بكر يُصلحه عليه، ويقول: يا رسُولَ الله! بعض مناشدَتك ربك(٢)، فإنه منجزُ لك ما وعدك.

ورسُولُ الله ﷺ يقول: «اللهم إن تَهلِك هذه العصابة لا تعبد في الأرضِ»، ف ذلك قول على الله الله على اله

### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ مبارزة علي وحمزة وعبيدة الله لعتبة وشيبة والوليد مخرجة في سنن أبي داود بإسناد صحيح (٣). وفيه دليل على جواز المبارزة خلافاً لمن أنكرها، وشرط

<sup>(</sup>١) ينزف دماً.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسخ الفصول المطبوعة، والذي في الصحيح: «كفاك مناشدتك ربك». صحيح مسلم «١٧٦٣».

<sup>(</sup>٣) صححه الألباني في صحيح أبي داود «٢٦٦٥»، وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود.

الثوري وأحمد وإسحاق للجواز إذن أمير الجيش(١).

٢ ـ وقول أبي بكر: «كفاك يا رسول الله مناشدتك ربك»، وقول ه على:
 «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»، ومشاركة الملائكة في القتال،
 كلُّه مخرج في صحيح مسلم ضمن سياق طويل (٢).

٣ ـ وقد جاء في القرآن الكريم أن الله على أمد المؤمنين بألف من الملائكة، ثم جعلهم ثلاثة آلاف، ثم خمسة آلاف(٣).

\$ \_ وعن حكمة مشاركة الملائكة في القتال بهذا العدد مع أن جبريل وحده قادرٌ على إهلاك المشركين جميعاً بأمر الله، فقد أوضحه العلامة السُّبكي بقوله: «وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي ﷺ وأصحابه، وتكون الملائكة مدداً على عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله تعالى في عباده. والله تعالى هو فاعل الجميع والله أعلم»(٤).

والظاهر أن مشاركة الملائكة كانت محدودة جداً، وبقوة تتناسب مع قدرة البشر، وأغلبها كان من باب التأييد المعنوي، وأما الجهد الأكبر فإنها كان على عاتق المسلمين كها هي سنة الله على في الكون.

\* نكوص الشيطان ونزولُ الملائكةِ للقتال:

قال المصنف: «وكان الشيطانُ قد تبدَّى لقريشٍ في صورة سراقة بن مالك

<sup>(</sup>١) شرح المواهب للزرقاني ٢/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم «۱۷۶۳».

<sup>(</sup>٣) ينظر: [سورة الأنفال: ٩]، و[سورة آل عمران: ١٢٤\_١٢٦].

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٧/ ٣١٣.

ابن جُعشم زعيم مُدْلِج، فأجارهم، وزيَّن لهم الذهابَ إلى ما هم فيه؛ وذلك أنهم خَشُوا بني مُدْلِج أن يَخلُفُوهم في أهاليهم وأموالهم، فذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُ مُ الشَّيْطَانُ أَعَمَلَهُ مَ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِ جَارٌ لَكُمُ الْمَوْلَ الشَيْطَانُ أَعْمَلَهُ مَ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِ جَارٌ لَكُمُ الْمَوْلَ الْمَا الله عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِيَ مُ مِنَ النَّالِ وَرَأَى مَا لاَ قِبَلَ له به فقرَّ، وقاتلتِ الملائكة كما أمرها الله، وكان الرجلُ من المسلمين يطلبُ قِرْنه، فإذا به قد سَقَطَ أمامه».

### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ تبدّي الشيطان في صورة سراقة بن مالِك وتزيينه الحرب لقريش ذكره
 ابن إسحاق في السيرة بإسناد صحيح من مرسل عروة بن الزبير(١).

Y ـ وقوله: «إن قريشاً خشوا بني مُدلج أن يخلُفوهم في أهاليهم»: سببه ما كان بينهم وبين مُدلج من الحرب، فخشيت قريش أن تأتيهم من خلفهم، فتبدّى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالِك المدلجي ووعدهم بألا يصيبهم من بني مُدلج مكروه.

٣- وقوله: «وكان الرجل يطلب قِرْنه، فإذا به قد سقط أمامه»: يشير بهذا إلى ما أخرجه مسلم عن ابن عباس: «بينها رجلٌ من المسلمين يومئذ يشتدُّ في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسَّوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقْدِم حيزوم(٢)، فَنَظَر إلى المشرك أمامه فخرَّ مستلقياً، فنظر إليه فإذا هو قد خُطِم

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۱/ ٦١٢.

<sup>(</sup>٢) اسم فرس الملك.

أنفه، وشُقَّ وجهه، كضربة السَّوط فاخضرَّ ذلك أجمع، فجاء الأنصاريُّ، فحدَّث بذلك رسول الله ﷺ، فقال: «صَدَقت، ذلك من مَدَد السهاء الثالثة» (١٠).

## \* نزول نصر الله على رسوله وعلى المؤمنين:

قال المصنف: "ومَنَحَ الله المسلمين أكتاف المشركين، وتبعهم المسلمون في آثارهم، فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين، وأخذوا غنائمهم. فكان من جملة من قُتِل من المشركين ممن سمّى رسُولُ الله على موضعه بالأمس: أبو جهل، وهو أبو الحكم عمرو بن هشام لعنه الله، قتله معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعوّذ بن عَفراء، ومَّمَ عليه عبدُالله مسعود. وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، والوليد بن عتبة، وأميّة بن خَلف، فأمر بهم رسُولُ الله على فشحبوا إلى القليب، ثم وقَفَ عليهم ليلاً، فبكّتهم وقرَّعهم، وقال: "بئس عشيرةُ النبيّ كنتم لنبيّكم، كذَّبتموني وصدَّقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناسُ». ثم أقام رسُولُ الله على بالعَرْصَة (٢) ثلاثاً، وأنزل الله تعالى في وقعةِ بدر سورة الأنفال».

#### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ ما ذكره المصنف من عدد قتلى وأسرى المشركين في بدر مخرج في صحيح الإمام مسلم (٣)، وقصة مقتل أبي جهل مخرجة في الصحيحين (٤).

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم «۱۷۶۳»، ضمن سیاق مطول.

<sup>(</sup>٢) العَرْصَة: الموضع الواسع الذي ليس فيه بناء.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم «١٧٦٣»، ضمن سياق مطول.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري «٢١٤١»، ٣٩٦٢»، صحيح مسلم «١٧٥٢».

٢ ـ ومقتل عتبة وشيبة ابني ربيعة وأمية بنَ خَلَف مخرج عند مسلم (١)، وتقدم الكلام عن قصة مقتلهم في المبارزة وبيان من أخرجه ودرجته قبل قليل.

٣ ـ وأمر النبي ﷺ بإلقاء قتلى رؤوس قريش في قليب بدر مخرج في الصحيحين (٢).

7 - وقد استدل بعض أهل العلم بخطاب النبيّ لأهل القليب على سماع الموتى، وأجيب بأنها حادثة مخصوصة بالنبي على حيث أحياهم الله وأسمعهم كلام نبيه معجزة له، كما ثبت في صحيح البخاري من قول قتادة: «أحياهُم الله حتى أسمعهم قول و توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة وندماً» (٥)، وهذه مسألة طويلة الذيول ولا يتسع المقام للتوسع فيها.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم «۱۷۹٤».

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «٣٩٧٦»، صحيح مسلم «٢٨٧٥».

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٦٣٩.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري «٣٩٧٦»، صحيح مسلم «٢٨٧٥».

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري «٣٩٧٦».

\* قسمة الغنائم وقتل النَّضْر بن الحارث وابن أبي مُعَيْط:

قال المصنف: «فلما كان رسُولُ الله ﷺ بالصَّفراء قَسَم المغانم كما أمره الله تعالى، وأمر بالنَّضْر بن الحارث فضُربت عنقُه صبراً، وذلك لكثرة فساده وأذاه رسُولَ الله ﷺ. ولمَّا نزل عِرْق الظُّبية (١) أمر بعُقبة بن أبي مُعَيْط فضُربت عنقه أيضاً صبراً».

## الكلام عليه من وجوه:

ا \_ أمره على بقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ذكره ابن إسحاق بدون إسناد (٢)، وجزم به الذهبي في تاريخه (٣)، وقد ثبت أمره على بقتل عقبة في سنن أبي داود أيضاً (٤).

٢ ـ وقد علَّق المصنف في تاريخه على مقتل النَّضر وعقبة بن أبي معيط فقال:
 «كان هذان الرجلان من شـر عباد الله، وأكثرهم كفراً، وعناداً، وبغياً، وحسَـداً،
 وهجاءً للإسلام وأهله، لعنها الله وقد فَعَل»(٥).

" وقد استدل العلماء بهذه الحادثة على جواز قتل الأسير الحربي الكافر إذا رأى ولى الأمر المصلحة في قتله (٢)، خاصة إذا كان ممن يعرفون بالنكاية بالمسلمين.

<sup>(</sup>١) موضع يعرف اليوم بـ «طرف الظبية»، وهو قبل الروحاء بثلاثة أكيال مما يلي المدينة.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ۱/ ٦٤٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام ١/ ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود «٢٦٨٦»، وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للسنن.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ٥/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٦) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٥/ ٢٠٤، فتح الباري ٤/ ٦٢.

\* قبول الفداءِ من الأسرى والرجوعُ إلى المدينة:

قال المصنف: «ثم إن رسُولَ الله ﷺ استشارَ أصحابَه في الأسارى: ماذا يصنعُ بهم؟ فأشار عمرُ بنُ الخطاب ﴿ بأن يُقتلوا، وأشار أبو بكرٍ ﴿ بالفِدَاء، وَهَوِي رسُولُ الله ﷺ ما قال أبو بكرٍ ، فحلَّل لهم ذلك، وعاتبَ الله في ذلك بعض المعاتبة في قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي آن يَكُونَ لَهُ وَ أَشَرَىٰ حَقَّى يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضُ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْ الأَنْفال: ٢٧]. وقد روى عَرضَ ٱلدُّنْ اوَاللهُ يُرِيدُ اللهُ عَرْسِيرُ عَرِيدُ عَرِيدُ عَرِيدُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن ابن عبَّاس ﴿ حديثاً طويلاً فيه بيان هذا كله (١٠).

ورجع رسُولُ الله ﷺ إلى المدينةِ مؤيداً مظفراً منصوراً، قد أعلى الله كلمته، ومكَّن له، وأعزّ نصره، فأسلم حينئذ بشرٌ كثيرٌ من أهلِ المدينةِ، ومن ثم دَخَلَ عبدُالله ابنُ أُبِيّ بن سَلُول وجماعته من المنافقين في الدين تَقِيَّة».

#### الكلام عليه من وجوه:

١ - في قبوله ﷺ الفداء من أسرى بدر دليل على عظم رحمته وشدة شفقته في
 تعامله مع أعدائه المهزومين الذين حاربوه وحرصوا على قتله.

٢ ـ وقد ذكر جمع من أهل العلم أن النبي على أمر المسلمين يوم بدر أن يكرموا الأسرى، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء (٢)، والقرآن الكريم يشهد للذا في قوله تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِيمِ مِسْكِينًا وَيَتِمَا وَأَسِيرًا ﴾ [الإنسان: ٨].

٣ ـ وثبت أن بعض أسرى بدر ممن لم يكن لهم مال يفدون به أنفسهم،

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم «۱۷۲۳».

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۲٤/ ۹۷، تفسير ابن كثير ٨/ ٢٨٨.

فجعل رسول الله على فداءهم أن يعلموا أو لاد الأنصار الكتابة(١)، مما يدل على إعلاء الإسلام لقيمة العلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده «۲۲۱٦»، وصحح إسناده أحمد شاكر، وحسنه شعيب الأرناؤوط في تحقيقها للمسند.

<sup>(</sup>٢) خاتم النبيين لأبي زهرة ٢/ ٥٢٣.

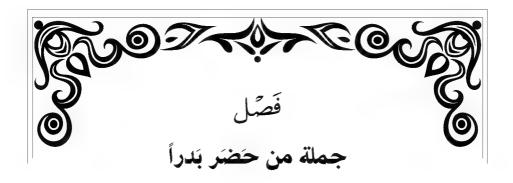

قال المصنف: «جملةُ من حضر بدراً من المسلمين ثلاثهائة وبضعة عشر رجلاً. وأما المشركون فكانت عِدَّتهم كها قال على ما بين التسعهائة إلى الألف. وقُتِل من المسلمين يومئذٍ أربعة عشرَ رجلاً. وقُتِل من المشركين سبعون، وقيل: أقل، وأُسرَ منهم مثلُ ذلك. وفرغَ رسُولُ الله على من شأن بدرٍ والأسرى في شوال».

# الكلام عليه من وجوه:

ا ـ نبَّه الحافظ ابن حجر إلى أن المسلمين الذين شاركوا في القتال الفعلي في بدر إنها كانوا ثلاثمائة وخمسة أو ستة فحسب، لأن بعضهم عُدّ من أهل بدر ولم يشارك في القتال لأسباب مختلفة، إما لكون النبي عَلَيْ ردّه أثناء الطريق واستخلفه على المدينة كأبي لبابة، وآخر انكسرت قدمه فردّه إلى المدينة ...وهكذا(١).

٢ ـ وقوله: «وقُتل من المشركين سبعون، وأُسر منهم مثل ذلك»: هذا هو الحق كما قال الحافظ ابن حجر (٢). ولعله جزم به لثبوته في أحاديث عدة، كحديث ابن عباس قال: «فقتلوا يومئذٍ سبعين، وأسروا سبعين» (٣).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ٧/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٧/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم «١٧٦٣».

٣ ـ وقوله: «وقُتل من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلاً»: قلت: هذا متفق عليه بين علماء السرة.

\* \* \*

# فصل غزوة بني سُلَيْم

قال المصنف: «ثم نهضَ بنفسه الكريمة ﷺ بعد فراغِه بسبعة أيام لغزو بني سُلَيْم، فمكث ثلاثاً ثم رجع ولم يلق حرباً، وقد كان استعمل على المدينة سِبَاع بن عُرْفُطة، وقيل ابن أمّ مكتوم».

000



قال المصنف: «ولمَّا رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسَه، نذر أبو سفيان ألَّا يمسّ رأسه بهاء حتى يغزو رسُولَ الله على فخرجَ في مائتي راكب، فنزلَ طرف العُرَيْض (١)، وبات ليلة واحدة في بني النّضير عند سلّام بن مِشْكَم، فسقاه وبَطَنَ له من خبر الناس، ثم أصبح في أصحابه، وأمر فقطّع أصواراً (٢) من النخل، وقتلَ رجلاً من الأنصار وحليفاً له ثم كرّ راجعاً. ونذر به رسُولُ الله على فخرج في طلبِه والمسلمون، فبلغ قَرْقرة الكُدر (٣)، وفاته أبو سفيان والمشركون، وألقوا شيئاً كثيراً من أزوادهم، من السّويق، فسمّيت غزوة السويق، وكانت في دي الحجة من السنة الثانية للهجرة، ثم رجع على إلى المدينة، وقد كان استخلف عليها أبا لُبابة».

### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ غزوة بني سُليم ذكرها ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد(١). وكان

<sup>(</sup>١) العُريض: واد بالمدينة.

<sup>(</sup>٢) صغار النخل المجتمعة.

<sup>(</sup>٣) فضاء واسع، بين الصويدرة والحناكية، على طريق القصيم.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٢/ ٤٣.

سببها أن النبي على بلغه أن جمعاً من بني سُليم يستعدون لغزو المدينة فخرج إليهم، لكنهم كانوا قد تفرقوا(١).

٢ ـ وغزوة السويق ذكرها ابن إسحاق في السيرة بإسناد صحيح مرسل(٢).

٣ ـ وكان مقصود أبي سفيان بغزوه المدينة هو نوع من الانتقام وحفظ ماء الوجه بعد الذي حصل لقريش ببدر.

٤ ـ وفي إيواء سلّام بن مِشْكم لأبي سفيان واستبطانه الأخبار له مظهرٌ من مظاهر خيانة اليهود وغدرهم وعدم التزامهم بوثيقة المعاهدة التي كانت بينهم وبين النبي ﷺ، والتي من ضمن بنودها ألا يعينوا عليه أحداً.

\* \* \*

# فصل غزوة ذي أَمرَ

قال المصنف: «ثم أقام ﷺ بقية ذي الحجة، ثم غزا نجداً يريد غطفان، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان ﷺ، فأقام بنجد صفراً من السنة الثانية كله، ثم رجع ولم يلق حرباً».



<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ٤/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/ ٤٤.

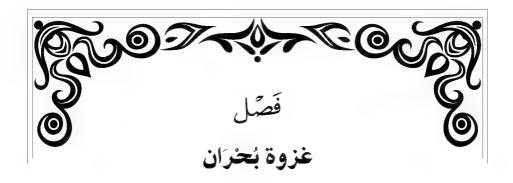

قال المصنف «ثم خَرَجَ ﷺ في ربيع الآخر يريد قريشاً، واستخلف ابن أم مكتوم فبلغ بُحْرَان (١) معدِناً في الحجاز، ثم رَجَعَ ولم يلق حرباً».

## الكلام عليه من وجوه:

١ ـ كانت غزوة ذي أمر في محرم السنة الثالثة من الهجرة، وقد ذكرها ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد (٢).

٢ ـ وسببها أن النبي ﷺ كان قد بلغه أن جمعاً كبيراً من غطفان كانوا يستعدون لغزو المدينة فخرج إليهم في جيش تعداده أربعمائة وخمسون مقاتلاً، فلما بلغ غطفان ذلك فروا وتفرقوا في رؤوس الجبال (٣).

٣ ـ وغزوة بُحْرَان كانت في السنة الثالثة للهجرة، وقد ذكرها ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد (٤).



<sup>(</sup>١) بُحْران: جبل شرق مدينة رابغ، على مسافة (٩٠) كيلاً.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/ ٤٦.

<sup>(</sup>٣) المغازي للواقدي ١/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٢/ ٤٦.

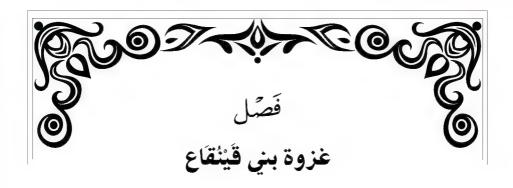

قال المصنف: «ونَقَضَ بنو قينُقاع - أحد طوائف اليهود بالمدينة - العهدَ وكانوا تجاراً وصاغة، وكانوا نحو السبعائة مقاتلٍ، فخرجَ رسُول الله على لحصارِهم، واستخلف على المدينة بشيرَ بنَ عبد المنذر، فحاصرهم على خُسَ عشرة ليلة، ونزلوا على حُكمه على فشفع فيهم عبدُالله بن أبي بن سلول، لأنهم كانوا حلفاءَ الخزرج، وهو سيّد الخزرج، فشفّعه فيهم بعد ما ألحّ على رسُولِ الله على وكانوا في طرفِ المدينة».

### الكلام عليه من وجوه:

ا \_ أصل غزوة بني قينقاع ثابتٌ في الصحيحين دون تفاصيل، ولفظه: «وأجلى رسول الله على يهود المدينة كلهم: بني قينقاع، وهم رهط عبدالله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهود المدينة»(١)، وقد فصَّلها ابن إسحاق وغيره من كتاب السيرة(٢).

٢ ـ واتفق المؤرخون على أن هذه الغزوة وقعت بعد بدر، وحددها أكثر

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، «٤٠٢٨»، صحيح مسلم «١٧٦٦».

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام ٢/ ٤٦ بإسناد صحيح مرسل.

أهل العلم بيوم السبت، للنصف من شهر شوال من السنة الثانية من الهجرة(١١).

٣ ـ وأما عن سبب هذه الغزوة فقد ذكر أن النبي على عندما انتصر في بدر حرك هذا ضغائن اليهود، وأخذ وبالأخص يهود بني قينقاع يظهرون العداوة تجاه المسلمين، مع أنهم كانت بينهم وبين المسلمين معاهدة مسالمة، فحذّرهم النبي على عاقبة البغي ونكث العهد، لكنهم قالوا: يا محمد لا يغرنّك ما لقيت من قومك ببدر، فإنهم لا عِلْمَ لهم بالحرب، وإنك إن قاتلتنا لتعلمن أننا نحن الناس (٢)!!

وقد روي أيضاً أنهم تحرشوا بامرأة مسلمة وكشفوا عن سوأتها في سوقهم، فلما قام أحد المسلمين لنجدتها قتلوه (٣).

٤ ـ وقد كانت غزوة بني قينقاع تمثل أول مواجهة عسكرية للنبي على مع مع دود المدينة.

<sup>(</sup>۱) ينظر سبل الهدى والرشاد ٤/ ١٧٩، شرح المواهب للزرقاني ٢/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود «۲۰۰۱»، وحسن إسناده ابن حجر في الفتح ٧/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) حادثة تحرش بني قينقاع بالمرأة المسلمة ذكرها ابن هشام في السيرة ٢/ ٤٧ فقال: وذكر عبدالله بن جعفر بن المسور بن مخرمة، عن أبي عون به، وضعف إسنادها الألباني بسبب التعليق والإرسال، ينظر دفاع عن الحديث النبوي ص٢٦.



قال المصنف: "وأما كعب بن الأشرف اليهودي، فإنه كان رجلاً من طيء، وكانت أمُّه من بني النّضير، وكان يُؤذي رسُولَ الله على والمؤمنين، ويشبّبُ في أشعاره بنساء المؤمنين (١)، وذهب بعد وقعة بدر إلى مكة وألّب على رسُولِ الله على وعلى المؤمنين، فندبَ رسُولُ الله على المسلمين إلى قتله، فقال: "من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟"، فانتدبَ رجالٌ من الأنصارِ ثم من الأوس، فذهبوا إليه واستنزلوه من أُطُمِه (٢) ليلاً، وتقد موا إليه بكلامٍ مُوهم للتعريض برسُولِ الله على فقال، ثم أصبحَ اليهودُ برسُولِ الله على في قتله، فأذِنَ على في قتل اليهود".

# الكلام عليه من وجوه:

١ \_ قصة مقتل كعب بن الأشرف جاءت مفصلة مطولة في الصحيحين (٣).

٢ ـ وقد بين المؤلف أسباب قتله بها يغني عن إعادته، وقال الإمام المازري:

<sup>(</sup>١) يشبب: يتغزل ويذكر المحاسن.

<sup>(</sup>٢) الأطم: الحصن.

<sup>(</sup>۳) صحیح البخاري «۲۰۳۷»، صحیح مسلم «۱۸۰۱».

«إنَّما قُتل كعب على هذه الصّفة لأنه نقض عهد النبي ﷺ وهجاه وسبّه وعاهده أن لا يُعين عليه أحداً، وجاءه مع أهل الحرب مُعيناً عليه، وقد أشكل قتله على هذه الصفة على بعضهم ولم يعرف هذا الوجه، والجواب ما قلناه»(١).

٣ ـ وكان حادثة قتله قبل غزوة أحد، في ربيع الأول من السنة الثالثة (٢).

غ ـ وقوله: «فأذن رسول الله على في قتل اليهود»: المقصود بهم المحاربين وناقضي العهود منهم، من أمثال كعب بن الأشرف، بدليل أن النبي على لم يتعرض لبقية يهود إلا بعد نقضهم العهد كما سيأتي في حوادث السيرة.

000

<sup>(</sup>۱) المعلم للمازري ٣/ ٤١.

<sup>(</sup>۲) طبقات این سعد ۲/ ۲۶.

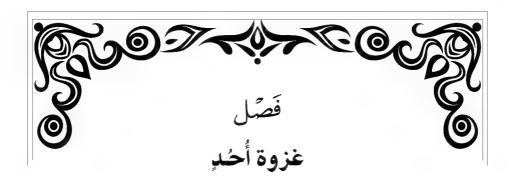

قال المصنف: «وهي وقعة امتحن الله ﷺ فيها عبادة المؤمنين واختبرهُم، وميّز فيها بين المؤمنين والمنافقين. وذلك أن قريشاً حين قَتَلَ الله سَرَاتهَم (١) ببدر، وأصيبوا بمصيبةٍ لم تكن لهم في حسابٍ، ورأسَ فيهم أبو سفيان بن حرب لعدم وجود أكابرهم، شرع يجمّع قريشاً ويؤلّب على رسُولِ الله ﷺ وعلى المسلمين، فجمّع قريباً مِن ثلاثةِ آلافٍ من قريشٍ والحلفاء والأحابيش (٢).

وجاؤوا بنسائهم لئلًا يفرُّوا، ثم أقبلَ بهم نحو المدينةِ، فنزلَ قريباً من جبل أُحد بمكان يقال له: عَيْنَينِ<sup>(٣)</sup>، وذلك في شوال من السنةِ الثالثة».

#### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ اتفق علماء السيرة على وقوع هذه الغزوة في شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة (٤)، واختلفوا في تحديد اليوم، والأشهر أنه: يوم السبت

<sup>(</sup>١) أشرافهم.

<sup>(</sup>٢) الأحابيش: أحياء عربية بجانب مكة كانت متحالفة مع قريش، سموا بهذا الاسم لتحبشهم وهو التجمع.

<sup>(</sup>٣) عينان: جبل بالمدينة، قريباً من جبل أحد، والذي سمى بعد المعركة بجبل الرماة.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الفتح ٧/ ٣٤٦: «باتفاق الجمهور، وشذَّ من قال سنة أربع».

للنصف من شوال(١).

٢ ـ وقد كان لهذه الغزوة أسبابٌ عديدة، من أهمها كما أشار المصنف: أن قريشاً أرادت الثأر لقتلاها ببدر، وردُّ اعتبارها وهيبتها أمام العرب، وقد استعانت على تجهيز الجيش بأموال العير التي نجت يوم بدر.

٣ ـ وما ذكره المصنف من عدد جيش قريش هو المتفق عليه بين عامة أهل السير، وقد رواه البيهقي عن الزهري مرسلاً بإسناد صحيح (٢).

3 - وقوله: "ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لعدم وجود أكابرهم": قلت: كان أبو سفيان بن حرب من زعهاء الدرجة الثانية في قريش، وكان مسؤولاً عن شؤون تجارة قريش الخارجية، لكن بعد مقتل كثير من كبارهم يوم بدر آلت إليه زعامة مكة ورئاستها، وقد كان من أشد الناس عداء للإسلام وتصدياً له حتى إسلامه يوم فتح مكة.

\* مشاورته ﷺ أصحابه في الخروج لقريش أو المكث في المدينة:

قال المصنف: «واستشارَ رسُولُ الله عَلَيْ أصحابَه: أيخرجُ إليهم أم يمكثُ في المدينة؟ فبادرَ جماعةٌ من فضلاءِ الصحابةِ ممَّن فاته الخروجُ يومَ بدرٍ إلى الإشارةِ بالخروج إليهم، وألحُوا عليه عَلَيْ في ذلك.

وأشار عبدُالله بنُ أبي بنُ سلول بالمُقام بالمدينة، وتابعهُ على ذلك بعضُ الصحابةِ، فألحَّ أولئك على رسُولِ الله ﷺ، فنهضَ ودخلَ بيته ولبس لأمَته (٣)،

<sup>(</sup>١) السرة النبوية الصحيحة للعُمري ٢/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ٣/ ٢٢٠، وإسناده صحيح عن الزهري.

<sup>(</sup>٣) اللأمة: لباس الحرب.

وخرجَ عليهم، وقد انثنى عزمُ أولئك فقالوا: يا رسُولَ الله! إن أحببتَ أن تمكثَ في المدينةِ فافعل. فقال: «ما ينبغي لنبيّ إذا لبِس لأمّته أن يَضَعَها حتى يُقاتل»، وذلك يومُ الجمعة، واستخلفَ على المدينةِ ابنَ أم مكتُوم».

### الكلام عليه من وجوه:

المدينة ذكرها ابن إسحاق (١) في السيرة، وعلقها البخاري في الصحيح (٢)، وأخرجها أحمد في المسند بإسناد صححه ابن حجر (٣).

Y ـ وقد كان رأي عبدالله بن أبي بن سلول ـ رأس المنافقين ـ موافقاً لرأي النبي على النبي على المشاركة في القتال دون أن يحس به أحد، وهذا إنها يتحقق له إذا كانت المعركة داخل أزقة المدينة وليس خارجها.

٣ ـ وفي الحادثة دليل على الأخذ بمبدأ الشورى فيها لم يرد فيه نص شرعي ملزم، وتقدم لذلك نظائر عدة.

٤ ـ وفيه أيضاً دلالة على ضرورة حزم القائد وترك التردد في الرأي،
 «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل».

• واستخلاف على المدينة ذكره ابن إسحاق بدون إسناد (١٤).

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۲/ ۹۳.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ۹/ ۱۱۲.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد «١٤٧٨٧»، تغليق التعليق ٥/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٢/ ٦٤.

\* رجوع عبدالله بن أُبيّ ومن معه أثناء الطريق:

قال المصنف: «وخَرَجَ إلى أُحدٍ في ألفٍ، فلما كان ببعضِ الطريقِ انخزلَ عبدُ الله على الله على الطريقِ انخزلَ عبدُ الله بنُ أُبِيّ في نحو ثلاثمائةٍ إلى المدينةِ، واستقلَّ رسُولُ الله على الله على معهُ حتى نزلَ شِعْبَ أُحدٍ، فجعلَ ظهرَهُ إلى أُحدٍ، ونهى الناسَ عن القتالِ حتى يأمرهُم.

فلما أصبح تعبّأ على القتالِ في أصحابهِ، وكان فيهم خسونَ فارساً، واستعملَ على الرُّماةِ \_ وكانوا خسين \_ عبدَالله بن جُبير الأوسيّ، وأمرهُ وأصحابهُ أن لا يتغيّروا من مكانهم، وأن يحفظوا ظهورَ المسلمينَ أن يُؤتوا من قِبَلِهِم. وظاهر على يومئذ بين درعين».

### الكلام عليه من وجوه:

1 \_ قوله: «وخرج إلى أُحد في ألف»: قلت: هذا هو عدد جيش المسلمين عند خروجه من المدينة، هكذا ذكره ابن إسحاق (١)، وهو المشهور عن أهل المغازي كما قال البيهقي (٢).

٢ ـ وخبر رجوع ابن سلول بثلث الجيش ذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة بدون إسناد<sup>(٣)</sup>، وأصله في البخاري بلفظ: «لمَّا خَرَج النبي ﷺ إلى أُحد، رجع نَاسٌ ممَّن خَرَج معه»<sup>(٤)</sup>، قال ابن حجر: «هُم عبدالله بن أبيّ بن سلول ومن تبعه»<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۲/ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ٣/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر سيرة ابن هشام ٢/ ٦٤، دلائل النبوة للبيهقي ٣/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري «٤٠٥٠».

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ١/ ٣٠٤.

٣- وأمره ﷺ للرُّماة ألا يغيّروا مكانهم ثبت مضمونه في الصحيح، وفيه أنه قال لهم: «إن رأيتمونا تخطَّفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم، فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم»(١).

٤ ـ وقوله «وظاهر بين درعين» أي لبس درعاً فوق درع. والدرع: قَمِيص مصنوع من حلقات من الحديد المتشابك، يُلبس وقاية من السِّلَاح.

• ومظاهرته على بين درعين صح فيها أحاديث، منها حديث الزبير بن العوام عند الترمذي، وحسنه الألباني (٢). وفيه دليل على أن التوكل على الله لا يعني ترك مراعاة الأسباب.

#### \* تنظيمه على للجيش واستعراضه للشباب:

قال المصنف: «وأعطى اللواء (٣) مصعبَ بن عُمير، وجعلَ على إحدى المجنبتين الزُّبيرَ بن العوَّام، وعلى المجنبة الأُخرى المُنذر بن عمرو.

واستعرض الشبابَ يومئذِ، فأجاز بعضَهم ورد آخرينَ، وتعبأت قريشُ أيضاً وهم في ثلاثةِ آلافٍ كها ذكرنا، فيهم مائتا فارسٍ، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وكان شعار أصحابِ رسُولِ الله ﷺ يومئذٍ: أمِتْ أمِتْ».

#### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ في تقسيمه على للجيش إلى ميمنة وميسرة، وترتيبه للصفوف، وجعله

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «٣٠٣٩».

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي «١٦٩٢»، صحيح وضعيف سنن الترمذي ٤/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) اللواء: العَلَم وهو دون الراية.

بعض الرماة فوق الجبل، وتوزيعه للأدوار والمهام بين الصحابة دليل على ما كان يتمتع به على من مهارة حربية وبراعة عسكرية فائقة.

٢ ـ وقوله: «واستعرض الشباب يومئذ، فأجاز بعضهم ورد آخرين»:
 قلت: قَبِلَ منهم اثنين، ورد نحو العشرة (١)، وفي الصحيحين أن عبدالله بن عمر
 ممن رُد يومها (٢).

٣- وفي رده على البالغين يوم أحد دليل على رحمته على وشفقته بالأطفال حتى وإن كانت حرباً عادلة، لا كها يفعله تجّار الحروب اليوم الذين لا يتوانون عن استغلال الأطفال في حروبهم الدامية والزج بهم في أتونها!!

٤ ـ وقول المصنف: «وكان شعارهم يومئذ أمِتْ أمِتْ أمِتْ بالتكرار، المراد بالشعار: ما يُجعل في الحرب علامة بين أفراد الجيش من الكلمات، حتى يعرف بها الرجل رفيقه، وهذا الشعار ذكره كتاب السيرة بدون إسناد(٣).

## \* محالفة الرماة أمر رسول الله على:

قال المصنف: «وكانت الدولةُ أولَ النهارِ للمسلمينَ على الكفارِ، فانهزموا راجعينَ حتى وصلُوا إلى نسائهم، فلما رأى ذلك أصحابُ عبدِالله بن جُبير قالوا:

عيون الأثر ٢/ ١٣.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «۷۹۰۷»، صحيح مسلم «۱۸۶۸».

<sup>(</sup>٣) ينظر: سيرة ابن هشام ٢/ ٢٨، جوامع السيرة ص ١٦٠، ووهم د. مهدي زرق الله في كتابه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ص ٣٦٧ فعزاه إلى مسند أحمد وأبي داود والحاكم وغيرهم، وهذا خطأ فإن المصادر المحال إليها تتحدث عن غزوة أخرى ليست بغزوة أحد!!

يا قوم، الغنيمة الغنيمة. فذكّرهم عبدُالله بن جُبير تقديم (١) رسُولِ الله ﷺ إليه في ذلك، فظنوا أن ليس للمشركينَ رجعة، وأنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، فذهبوا في طلبِ الغنيمة.

وكرَّ الفرسانُ من المشركينَ فوجدوا تلك الفُرجة قد خلت من الرُّماة فجازوها وتمكنوا، وأقبل آخرُهم، فكان ما أرادَ اللهُ تعالى كونُه، فاستشهد من أكرمهم الله بالشَّهادةِ من المؤمنين، فقُتِل جماعة من أفاضل الصحابة، وتولَّى أكثرُهم».

## الكلام عليه من وجوه:

ا ـ حاصل هذا أن معركة أحد مرّت بثلاث مراحل؛ ففي بداية المعركة حقق المسلمون نصراً كبيراً ضد المشركين، حتى إن المشركين ولَّوا هاربين، وأخذ المسلمون في جمع غنائمهم.

لكن بعد أن تخلَّى أكثر الرماة عن أماكنهم وخالفوا وصيّة رسول الله عليه من خلفهم، وإحداث نكسة للمسلمين أدت إلى اضطراب أمرهم وقتل كثير منهم.

وفي المرحلة الأخيرة أخذ المسلمون يستعيدون السيطرة مرة أخرى ويقاتلون ببسالة، حتى حال اقتراب الليل بين الفريقين دون أن يحقق أحدهما نصراً حاسماً على الآخر.

وقد خاف المشركون أن ينقلب الأمر ضدهم، ويحقق المسلمون نصراً قوياً فكفُّوا عن القتال وانصر فوا.

<sup>(</sup>١) يقصد بالتقديم: ما أخذه النبي على من العهد عليهم ألا يبرحوا مكانهم.

٢ ـ وقصة عبدالله بن جبير مع الرماة وهزيمة المشركين في أول المعركة ثم
 استشهاد سبعين من المسلمين كله ثابت ومخرج في الصحيح<sup>(1)</sup>.

٣ ـ وقوله: «وقُتل جماعة من أفاضل الصحابة»: سيأتي تسمية بعضهم في كلام المصنف.

3 \_ وقوله: «وتولى أكثرهم»: قلت: سببه: ما بلغهم من إشاعة مقتل النبي عَلَيْه. ثم إن تعبير المصنف هذا فيه نظر، لأن الذين فروا وتولوا حقيقة من المعركة كانوا قلّة، وأما أكثرهم فقد اضطرب أمرهم وجلسوا حيارى قد أصابهم الذهول لا يدرون ما يصنعون.

وقد أوضح المسألة الحافظُ ابنُ حجر فقال: «الواقع أن الصحابة صاروا ثلاث فرق (بعد الهزيمة)؛ فرقة استمروا في الهزيمة إلى قرب المدينة، فها رجعوا حتى انفض القتال، وهم قليل... وفرقة صاروا حيارى لما سمعوا أن النبي عليه قُتِل فصار غاية الواحد منهم أن يذبّ عن نفسه... وهم أكثر الصحابة، وفرقة ثبتت مع النبي عليه أن يذبّ عن نفسه الثاني شيئاً لما عرفوا أنه حي»(٢).

• ـ ثم إن الصواب أن المشركين لم يحققوا نصراً بالمعنى العسكري في هذه المعركة، فهم لم يغنموا شيئاً، ولم يحتلوا أرضاً، ولم يأسروا مسلماً، ولم يقتلوا القائد، وكل ما استطاعوا صنعه هو الثأر لقتلاهم ببدر مع قتل من قُتل منهم يومها!!

\* إصابته على في المعركة وإشاعة مقتله:

قال المصنف: «وخَلَصَ المشركونَ إلى رسُولِ الله ﷺ فجُرحَ في وجههِ الكريم،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «٤٠٤٣،٣٠٣٩».

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٧/ ٣٦٢ باختصار.

وكُسرت رَبَاعيته (۱) اليمنى السُّفلى بحَجَرٍ، وهُشِمَت البيضة (۲) على رأسه المقدَّس، وقُت ل مصعب بن عمير عليه بين يديه، ونشبت حلقتان من حِلَق المغْفر (۳) في وجهه عليه، فانتزعهما أبو عُبيدة بن الجرَّاح عليه، وعضَّ عليهما حتى سقطت ثنيّتاه، وترَّسَ أبو دُجانة سِمَاك بن خَرَشَة عليه عليه عليه بظهره، والنبلُ يقعُ فيه، وهو لا يتحرك عليه، ورمى سعدُ بنُ أبي وقاص عليه يومئذٍ رمياً مسَّدداً مُنْكئاً، فقال له رسُولُ الله عليه: «ارم فداكَ أبي وأمي»، وأصيبت يومئذ عينُ قتادة بن النعمان الظفري، فأتى رسُولَ الله عليه فردَّها عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة، فكانت أصحَّ عينيه وأحسنها.

وصرخَ الشيطانُ \_ لعنه الله \_ بأعلى صوته: إن محمداً قد قُتل، ووقعَ ذلك في قلوب كثير من المسلمينَ، وتولَّى أكثرُهم، وكان أمر الله».

الكلام عليه من وجوه:

ا ـ ما ذكره المصنف هنا هو بعضٌ مما قدمه صحابة رسول الله على من تضحيات عظيمة وبطولات خالدة في المعركة، وثمة مواقف أخرى تركناها اختصاراً.

٢ ـ وجرحُ وجه النبي ﷺ، وكسرُ رباعيته، وهشْمُ البيضة فوق رأسه الشريف، كلُّه مخرج في الصحيحين (٤). والمراد بكسر ثنيته: ذهاب قطعة منها،

<sup>(</sup>١) الرباعية: السنّ بين الثنية والناب، وهما اثنان في الأعلى، واثنان في الأسفل.

<sup>(</sup>٢) البيضة: الخوذة التي يلبسها الفارس على رأسه.

<sup>(</sup>٣) حلقات تنسج من الدروع على قدر الرَّأْس تلبس تَحت القلنسوة.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري «٢٩١١»، صحيح مسلم «١٧٩٠».

وليس قلعها من أصلها كما نبّه عليه الحافظ ابن حجر(١١).

٣ ـ وقوله: «ونشبت حلقتان من حِلَق المغفر في وجهه ﷺ، فانتزعها أبو عبيدة بن الجراح»: أخرجه أبو داود الطيالسي من حديث عائشة ﷺ بإسناد ضعيف (٢).

**٤** ـ وتتريس أبي دجانة عليه على من النبل ذكره ابن إسحاق بدون إسناد<sup>(٣)</sup>. وردّه على عين قتادة بن النعمان إلى مكانها بعد أن قلعت ذكره ابن إسحاق من مرسل عاصم بن عمر بن قتادة<sup>(٤)</sup>.

• و تفدية النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص بأبويه يوم أحد مخرج في الصحيحين (٥).

7 ـ وصرخة الشيطان بأن «محمداً قد قُتل» مخرج في مسند أحمد بإسناد صحيح (٦).

٧ ـ وفي لبسه على المخوذة والمغفر في المعركة دليل على مشروعية الأخذ بالأسباب المادية وأنه لا يتنافى مع كهال التوكل على الله تعالى.

٨ ـ كما دلت الحادثة على فضل أصحاب رسول الله على وما بذلوه من

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ٧/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) مسند أبي داود الطيالسي «٦»، وفي سنده إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢/ ٨٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢/ ٨٢.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري «٤٠٥٥»، صحيح مسلم «٢٤١٢».

<sup>(</sup>٦) صحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند «٢٦٠٩».

تضحيات جسيمة في سبيل حمايته على وإعلاء كلمة الإسلام.

9 ـ كذلك يؤخذ من الحادثة خطورة نشر الإشاعات والأراجيف ووجوب الحذر منها، كما ظهر ذلك في الإشاعة التي أطلقها إبليس لعنه الله بأن «محمداً قد قُتل» حتى أصيب المسلمين بالذهول والفزع الشديد.

11 \_ ومع كل ما فعله المشركون برسول الله على يوم أحد فإنه لم يدع عليهم، بل لقد طمع في هدايتهم وإسلامهم، وقال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»(١).

# \* محاولة أُبِيّ بن خَلَف قتل رسول الله ﷺ:

قال المصنف: «وأقبلَ رسُولُ الله ﷺ نحو المسلمينَ، فكان أولَ من عرَفه تحت المِغْفَر كعبُ بن مالك ﷺ، فصاح بأعلى صوته: يا معشرَ المسلمين، أبشروا، هذا رسُولُ الله ﷺ! فأشار إليه ﷺ أن اسكت.

واجتمعَ إليه المسلمونَ، ونهضوا معهُ إلى الشّعب الذي نزل فيه، فلما أسندوا في الجبل، أدركه أُبيّ بن خَلَفٍ على جواد، زعم الخبيثُ أنه يقتلُ رسُولَ الله ﷺ، فجاءت فليًا اقتربَ تناولَ رسُولُ الله ﷺ الحربة من يد الحارث بن الصّمة فطعنه بها، فجاءت في تَرْقُوته، ويَكِرُّ عدوّ الله منهزماً، فقال له المشركونَ: والله ما بك من بأس، فقال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه «۹۷۳»، وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان.

والله لو كان ما بي بأهلِ ذي المجازِ<sup>(۱)</sup> لماتُوا أجمعونَ، إنه قال لي: إنه قاتلي، ولم يزل به ذلك حتى مات بِسَرِف<sup>(۲)</sup> مرجِعَه إلى مكة لعنه الله».

#### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ قـول المصنف أن أول من عـرف رسول الله ﷺ تحت المغفر كعـب بن مالك أخرجه الطبراني بإسناد رجاله ثقات (٣).

٢ ـ وحادثة طعن رسول الله ﷺ لأبي بن خلَف مخرجة عند ابن سعد بإسناد قوى مرسل<sup>(١)</sup>.

٣ ـ ولقد كان لخبر حياة النبي على الله بعد إشاعة مقتله أثراً عظيماً في رفع معنويات الصحابة وعودتهم مرة أخرى للقتال والالتفاف حوله.

# \* استشهاد سبعين من أصحاب النبي ﷺ:

قال المصنف: «وأرادَ ﷺ أن يعلوَ صخرةً هناك، فلم يستطع لما به ﷺ، ولأنه ظاهرَ يومئذِ بين درعين، فجلس طلحةُ تحته حتى صَعِدها، وحانت الصلاةُ، فصلّى جالساً، ثم مال المشركون إلى رحالهم، ثم استقبلوا طريق مكة منصر فينَ إليها، وكان هذا كله يومَ السبت.

واستُشهد يومئذٍ من المسلمين نحو السبعين، منهم: حمزةُ عمَّ رسُولِ الله ﷺ قتله وحشيٌ مولى بني نوفل، وعبدالله بن جَحْش، ومصعب بن عمير، فدفنهم في

<sup>(</sup>١) من أسواق العرب المشهورة في الجاهلية، كان قريباً من عرفة.

<sup>(</sup>٢) واد شمال مكة على طريق المدينة، على بعد (١٢) كيلاً.

<sup>(</sup>٣) معجم الطبراني الأوسط «١١٠٤»، وقال الهيثمي في المجمع ٦/ ١١٢: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٢/ ٣٥ من مراسيل سعيد بن المسيب، ومراسيله قوية.

دمائهم وكلومهم، ولم يُصَلُّ عليهم يومئذٍ.

وفر يومئذ من المسلمين جماعةٌ من الأعيان، منهم عنهانُ بنُ عفان على، وقد نصّ الله سبحانه على العفو عنهم، فقال على: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تُوَلَّوا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى اللهُ سبحانه على العفو عنهم، فقال على: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تُولُّوا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى اللهُ عَنْهُمُ الشَّيْطِانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا ٱللهُ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللهَ غَفُورُ اللهُ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللهَ غَفُورُ اللهِ عَمْ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

وقد ذكر سبحانه هذه الوقعة في سورةِ آلِ عمرانَ حيث يقولُ: ﴿ وَإِذَ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٢١]، الآيات».

#### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ جلوسه على فوق ظهر طلحة بن عبيدالله حتى صعد الصخرة مخرج عند الترمذي بإسناد حسن، وفيه أن النبي على قال بعدها: أوجب طلحة (١)، أي وجبت له الجنة.

٢ ـ وقوله: «واستُشهد يومئذٍ من المسلمين نحو السبعين»: أخرجه البخاري
 في الصحيح<sup>(۲)</sup>.

٣ ـ وقصة قتل وحشي بن حرب لحمزة الله مخرجة في صحيح البخاري، وفيها أن جُبير بن مُطعم قال له: (إن قتلت حمزة بعمّي فأنت حرٌّ »(٣).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي «١٦٩٢»، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٤/ ١٩٢.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «٣٩٨٦»، «٤٠٧٨».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «٤٠٧٢».

**٤ ـ** وترك النبي على الصلاة على شهداء أحد وترك تغسيلهم ثابت في صحيح البخاري<sup>(۱)</sup>.

قال الإمام الشافعي: «جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي عَلَيْ لم يصل على قتلى أحد»(٢).

• وقد دل ترك النبي على الصلاة على شهداء أحد ودفنهم في دمائهم على أن شهيد المعركة في حرب الكفار لا يصلّى عليه ولا يغسل، وهو قول جمهور العلماء (٣).

7 ـ وقوله: «وقُتل يومئذ من المشركين اثنان وعشرون»: هذا قول ابن إسحاق، وقال موسى بن عقبة: كانوا ستة عشر رجلاً، وكلا القولين بدون إسناد(٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۱۳٤۳».

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۳/ ۲۱۰.

<sup>(</sup>٣) المجموع للنووي ٥/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٢/ ١٢٩، دلائل النبوة للبيهقي ٣/ ٢٨٠.



قال المصنف: «ولمَّا أصبح يومُ الأحدِ، ندبَ رسُولُ الله ﷺ المسلمينَ إلى النهوضِ في طلبِ العدق، إرهاباً لهم، وهذه غزوة محراء الأسد، وأَمَرَ ألَّا يخرجَ معهُ إلّا من حَضَر أُحداً، سوى جابرِ بنِ عبدِالله، فإنه كان أبوه استخلفهُ في مهماته، فقُتِل أبوه يومَ أُحدٍ، فاستأذنَ رسُولَ الله ﷺ في الخروجِ إلى محراء الأسد، فأذن لهُ.

فنَهضَ المسلمونَ كما أمرهم ﷺ، وهم مُثقلونَ بالجراحِ، حتى بلغَ حَمراءَ الأَسَد، وهي على ثمانية أميال مِن المدينةِ، فذلك قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا بِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٢]».

الكلام عليه من وجوه:

١ عنروة حمراء الأسد ليست غنروة مستقلة وإنما هي تابعة لغزوة أحد
 وفصلاً من فصولها.

٢ ـ وحاصل هذه الغزوة أن رسول الله على صباح الغد من معركة أُحد كان قد خشى أن يفكر المشركون بالكرَّة مرة أخرى فيهاجموا المدينة ليتمموا ما حققوه

<sup>(</sup>١) حمراء الأسد: جبل أحمر جنوب المدينة على مسافة (٢٠) كيلاً على طريق مكة.

من غلبة، فأراد ﷺ أن يبادرهم بالغزو والمطاردة حتى يأمن رجوعهم وعودتهم.

" وقد وردت إشارة إلى هذه الغزوة في صحيح البخاري عن عائشة الله قطائد: «لما أصاب رسول الله على ما أصاب يوم أحد، وانصرف عنه المشركون، خاف أن يرجعوا، قال: «من يذهب في إثرهم» فانتدب منهم سبعون رجلاً»(١).

٤ ـ وفي خروجه ﷺ إلى هذه الغزوة مظهر عظيم من مظاهر الشجاعة وتحمل المشاق في سبيل الله وعدم الاستسلام لأي شكل من أشكال الضعف والهزيمة.

• وفي استجابة الصحابة لنداء النبي ﷺ وخروجهم وهم مثقلون بالجراح دليل على فضلهم وقوة إيهانهم وتفانيهم في طاعة الله ورسله ﷺ.

# \* عزم قريش على مهاجمة المدينة ورجوعهم عن ذلك:

قال المصنف: «ومرَّ مَعْبَدُ بنُ أَبِي مَعْبَد الخُزاعي على رسُولِ الله ﷺ وأصحابِه فأجازَه حتى بَلَغَ أبا سفيان والمشركينَ بالرَّوحاء، فأخبرهم أن رسُولَ الله ﷺ وأصحابَه قد خرجوا في طلبِهم، ففتَّ ذلك في أعضادِ قريشٍ، وكانوا أرادوا الرجوعَ إلى المدينة فثناها ذلك واستمروا راجعين إلى مكة».

#### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ خبر معبد الخزاعي ذكره ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد (٢).

٢ ـ كذلك ذكر ابن إسحاق بدون إسناد أن النبي عَلَيْ كان قد أقام في حمراء الأسد ثلاثة أيام؛ الاثنين والثلاثاء والأربعاء (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۲۷۷».

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۲/ ۱۰۲.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢/ ١٠٢.

٣- ولا شك أن غزوة حمراء الأسد قد حققت أهدافها المرسومة حيث أوقع الله على الرعب في قلوب المشركين فعدلوا عن غزو المدينة وانصر فوا إلى مكة، كما أنها أظهرت المسلمين بمظهر القوة والقدرة على القتال بعدما أصابهم في أحد مما أخاف الأعراب خارج المدينة، والمنافقين واليهود داخلها.

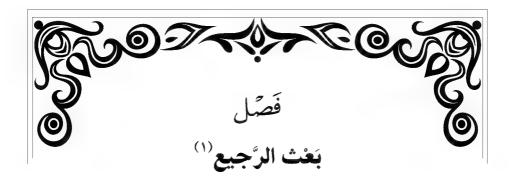

قال المصنف: «ثم بَعَثَ ﷺ بعد أُحدٍ بَعْثَ الرَّجيع، وذلك في صَفَر من السنةِ الرابعةِ، وذلك أنه ﷺ ذلك حين قدموا عليه وذكروا أن فيهم إسلاماً.

فبَعَثَ ستة نفر في قول ابن إسحاق (٢)، وقال البخاري في صحيحه كانوا عشرة (٣). وقال أبو القاسم السهيلي: وهذا هو الصحيح (٤). وأمَّرَ عليهم مَرْثَد بن أبي مَرْثَد الغَنَوي هـ. ومنهم خُبيب بن عَديّ، فذهبوا معهم.

فلما كانوا بالرَّجيع، وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بالهَدْأَة (٥) غدروا بهم، واستصر خوا عليهم هُذيلاً، فجاؤوا فأحاطوا بهم فقتلوا عامتهم، واستأسر منهم خُبيبُ بن عَديّ ورجلٌ آخر وهو زيد بن الدَّنِنَة فذهبوا بهما فباعوهما بمكة؛ وذلك

<sup>(</sup>۱) الرجيع: ماء يقع شهال مكة على مسافة سبعين كيلاً، سميت به الحادثة لوقوعها بالقرب منه.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «٣٠٤٥».

<sup>(</sup>٤) الروض الأنف ٦/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٥) موضع بين مكة وعسفان.

بسبب ما كانا قتلا من كفار قريش من يوم بدر.

فأما خُبيب ﷺ فمكث عندهم مسجوناً، ثم أجمعوا لقتله فخرجوا به إلى التنعيم (١) ليصلبوه، فاستأذنهم أن يُصلّي ركعتين فأذنوا له: فصلاهما، ثم قال: والله لولا أن تقولوا أن ما بي جَزَعٌ لزدت، ثم قال:

ولستُ أُسِالي حينَ أُقتلُ مُسلماً على أي جنْبٍ كان لله مصرعي وذلك في ذاتِ الإلهِ وإن يَشَاأُ يُبَارِكُ على أوصالِ شِلْوِ مُمَانَع

وقد قال له أبو سفيان: أيسرُّك أن محمداً عندنا تُضربُ عنقُه، وأنك في أهلِك؟ فقالَ: والله ما يسُرني أني في أهلي وأن محمداً في مكانه الذي هو فيه تُصيبه شوكة تُؤذيه.

ثم وكلوا به من يحرسه، فجاء عمرو بن أمية فاحتمله بخدعة ليلاً فذهب به فدفنه. وأما زيد بن الدَّثِنة ﴿ اللهِ عَالِمَا عَالَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ ذكر المصنف أن حادثة الرجيع كانت في صفر سنة أربع من الهجرة، بينها
 ذكر غيره أنها كانت في أواخر سنة ثلاث (٢)، فالله أعلم.

٢ ـ وحاصل الحادثة أن وفداً من عرب عَضَل والقارَّة كانوا قد جاءوا إلى النبي عَلَيْ وأخبروه أنهم يرغبون في الدخول في الإسلام، وأنهم بحاجة أن يرسل معهم من يعلمهم أمور الدين وشرائع الإسلام، فأرسل النبي معهم نفراً من

<sup>(</sup>١) مكان معروف بمكة، وهو أدنى الحلّ.

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۲/ ۱۶۹، فتح الباري ۷/ ۳۸۰.

أصحابه فغدروا بهم في الطريق.

٣ ـ وقد ساق الحادثة بطولها الإمام البخاري في الصحيح (١)، لكن روايته تقول إن النبي ﷺ أرسل هؤلاء «سريّة عيناً»، أي عيوناً يأتوه بأخبار قريش.

وربها يجمع بين الروايتين بأن النبي الله أراد بعثهم عيوناً فوافق مجيئ النفر في طلب من يفقههم فبعثهم لذلك.

٤ ـ وفي الحادثة دليل على سنيّة الصلاة عند القتل، حيث فعلها خبيب في حياة النبي على في ولم ينكرها (٢). وقد بوَّب عليه البخاري بقوله: باب «من ركع ركعتين عند القتل» (٣).

• - وفي جواب خُبيب بن عَدي (٤) لأبي سفيان دليل على عظيم محبة الصحابة للنبي عَلَيْة وعظم تضحيتهم من أجله.

000

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۳۰٤٥».

<sup>(</sup>۲) إرشاد الساري ٦/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري قبل حديث «٣٠٤٥».

<sup>(</sup>٤) وقيل إن القائل: زيد بن الدَّثنّة كما في جوامع السيرة لابن حزم ١/ ١٧٨.

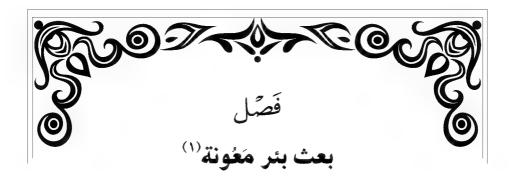

قال المصنف: «وفي صَفَرَ هـذا بَعَثَ إلى بئرِ مَعُونة أيضاً، وذلك أن أبا بَراء عامر بن مالك المدعو مُلاعب الأسنة، قَدِمَ على رسُولِ الله على المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يُسلم ولم يُبعد. فقال: يا رسُولَ الله! لو بعثتَ أصحابَك إلى أهلِ نجدٍ يدعونهم إلى دينكَ لرجوتُ أن يجيبوهم، فقال: «إني أخافُ عليهم أهلَ نجدٍ»، فقال أبو بَراء: أنا جارٌ لهم.

فبَعَثَ عَلَى فيما قاله ابن إسحاق: أربعين رجلاً من الصحابة (٢)، وفي الصحيحين: سبعين رجلاً")، وهذا هو الصحيح. وأمَّر عليهم المُنذر بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا من فُضلاءِ المسلمينَ وسادتِهم وقرائِهم، فنهضُوا فنزلُوا بئر مَعُونة، ثم بعثوا منها حرام بن مِلْحَان أخا أم سُليم بكتاب رسُولِ الله على الله عدوّ الله عامر بن الطُّفيل، فلم ينظُر فيه، وأمر به فقتله رجلٌ، ضربه بحربة، فلمًا خرج الدمُ، قال: فزتُ وربّ الكعبةِ. واستنفرَ عدوُّ الله عامرٌ: بني عامر إلى

<sup>(</sup>١) بئر معونة موضع في نجد على بعد (١٦٠) كيلاً عن المدينة.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «٤٠٨٤»، صحيح مسلم «٧٧٧».

قتال الباقين، فلم يجيبوه، لأجل جوار أبي بَراء، فاستنفر بني سُليم فأجابته عُصيةً ورِعْلٌ وذكوانَ، فأحاطوا بأصحابِ رسُولِ الله على، فقاتلوا حتى قُتلوا عن آخرهم هم الاكعب بن زيد من بني النجار فإنه ارتُنَّ (۱) من بين القتلى. وكان عمرو بن أمية الضمري والمُنذر بن محمد بن عقبة في سَرح المسلمين، فرأيا الطير تحومُ على موضع الوقعة، فنزل المُنذر بن محمد هذا فقاتل المشركين حتى قُتل مع أصحابه، وأُسر عمرو بن أمية، فلما أخبر أنه من مُضَر جَزَّ عامرٌ ناصيته وأعتقه فيها زعم عن رقبة كانت على أمّه.

ورجع عمرو بن أُمية، فلكم كان بالقرقرة من صَدر قناة نزلَ في ظلّ، ويجيء رجلانِ من بني كلاب، وقيل من بني سُليم فنزلا معه فيه، فلما ناما فتك بهما عمرٌ و وهو يرى أنه قد أصاب ثأراً من أصحابِه، وإذا معهما عهد من رسُولِ الله ﷺ لم يشعر به.

فلما قَدِمَ أَخبرَ رسُولَ الله ﷺ بما فعل، قال: «لقد قتلتَ قتيلين لأدينَّهما». وكان هذا سببُ غزوة بني النَّضير هذا الصحيح».

# الكلام عليه من وجوه:

١ ـ حادثة بئر معونة مخرجة في الصحيحين مع زيادات ونقص عن سياق المصنف (٢).

 $\Upsilon$  \_ وقد كان بين هذه المأساة وبين مأساة الرجيع السابقة أيامٌ قليلة $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) حمل من المعركة جريحاً وبه رمق.

<sup>(</sup>٢) انظر: جميع ألفاظ الصحيحين في جامع الأصول «٦٠٨٧».

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٧/ ٣٨٠.

٣ وقد ثبت في الصحيحين أن النبي عَلَيْ ظلَّ يقنتُ شهراً يدعو على تلك القبائل التي غدرت بالقرّاء، وكان يلعنهم ويقول كما في لفظ مسلم: «اللهم العن لحيانَ ورعلاً وذكُوان، وعُصيَّةَ عَصَت الله ورسوله، قال: ثم بلغَنا: أنه ترك ذلك لما أنزل الله تعالى: ﴿ يَسُ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ لما أنزل الله تعالى: ﴿ يَسُ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]»(١).

**٤ ـ** وقد دلت الحادثة على استحباب القنوت في الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة أو بليّة أو ضرر ظاهر والعياذ بالله، هذا قول جمهور العلماء (٢).

• - كما دلت على جواز لعن الكافرين عموماً، وأما الكافر المعيّن فالجمهور على المنع لهذه الحادثة (٣).

٦ ـ كـذلك دلت على عظم ما كان يقدّمه أصحابُ رسول الله عَلَيْ من تضحيات في سبيل نشر الدعوة إلى الله عَلَيْ.

٧ ـ ثم إن الله على سلّط على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه فأهلكه (٤)!!

٨ - كما أن في الحادثتين الماضيتين دليل على ما كانت تفيض به قلوب
 المشركين من حقد وضغينة وغدر تجاه المسلمين.



<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم «۲۷۵».

<sup>(</sup>٢) الفقه الإسلامي وأدلته ٢/ ١٠٠٨.

<sup>(</sup>٣) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ٤/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٢/ ٥٦٩.

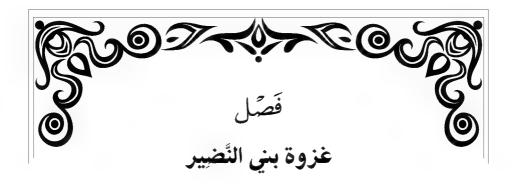

قال المصنف: «ونَهَضَ رسُولُ الله على بنفسهِ الكريمةِ إلى بني النَّضير ليستعينَ على ذَينِك القتيلين لما بينه وبينهم من الحِلْف، فقالوا: نعم. وجلَسَ على هو وأبو بكرٍ وعليٌّ وطائفةٌ من أصحابه الله تحت جدارٍ لهم، فاجتمعوا فيها بينهم، وقالوا: مَن رجلٌ يُلقى بهذه الرحا(١) على محمدٍ فيقتله؟

فانتدب لذلك عمرو بن جحاشٍ لعنه الله. وأعلمَ اللهُ رسُولَه بها همُّوا به، فنهضَ ﷺ من وقته مِن بين أصحابه، فلم يتناه دون المدينة، وجاء من أخبر أنَّه رآه ﷺ داخلاً في حِيطان المدينة.

فقام أبو بكرٍ ومن معه فاتبعوه. فأخبرهم بها أعلَمه الله مِن أمر يهود، وندبَ الناسَ إلى قتالهِم، فخرجَ، فحاصرهم ستَّ ليالٍ، فتحصَّنوا في آطامهم. فأمر على الناسَ إلى قتالهِم، وإحراقها، فسألوا رسُولَ الله أن يُجليهم ويحقِن دماءَهم على أن لهم ما حملت إبلُهم غيرَ السلاح فأجابهم إلى ذلك.

فتحمَّل أكابرُهم كحُبيّ بن أخطَب، وسلَّامِ بن أبي الحُقيق بأهليهم وأموالهم إلى خيبر فدانت لهم، وذهبت طائفةٌ منهم إلى الشام. وفي هذه الغزوة أنزلَ الله سبحانه

<sup>(</sup>١) الرحا: حجران مستديران ثقيلان يطحن بها الحبوب.

سورة الحشر، وقد كان عبدُالله بن عبَّاس على يسميها سورة بني النَّضير(١).

وقنت رسول الله ﷺ شهراً يدعو على الذين قتلوا القراء؛ أصحاب بئر معونة».

#### الكلام عليه من وجوه:

ا حادثة بني النضير أورد البخاري ومسلم في الصحيحين أجزاء مفرقة منها، منها: حديث ابن عمر قال: «حاربت النضير، وقريظة، فأجلى بني النضير، وأقر قريظة ومن عليهم، حتى حاربت قريظة...»(٢)، ومنها حديث ابن عمر قال: «حرَّق رسول الله ﷺ نخل بني النضير وقطع...»(٣).

٢ ـ والمشهور عند أهل المغازي والسير أن هذه الغزوة كانت بعد أُحد في السنة الرابعة من الهجرة (٤).

٣- وأما عن سبب الغزوة فقد ذكر المصنف أنها كانت بسبب محاولة بني النضير الغدر برسول الله على وقتله عندما جاءهم ليستعين بهم على دية الرجلين الذين قتلها أحد أصحابه خطأ.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۲۹».

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «٤٠٢٨»، صحيح مسلم «١٧٦٦».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «٢١٠١»، صحيح مسلم «١٧٤٦».

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٢/ ١٩٠، طبقات ابن سعد ٢/ ٤٣.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ٢/ ١٩٠.

وقد ذكر أهل المغازي لهذه الغزوة أسباباً أخرى، منها: الدس والتحريض، حيث حضّ بنو النضير قريشاً على قتال رسول الله على ومنها: إعانتهم لأبي سفيان ابن حرب عندما أغار على أطراف المدينة بعد بدر فيها عرف بـ «غزوة السويق»، وإمداده بالمعلومات التي يجتاجها عن المسلمين.

فاجتمعت هذه الأسباب كلها فقرر النبي على وضع حدّ لمارساتهم الإجرامية، وحصارهم وطردهم من المدينة (٢).

٤ ـ وأمره ﷺ بتحريق نخل بني النضير وقطعه ثابت في الصحيحين، وقد أنزل بسببه قوله تعالى: ﴿ مَا قَطَعْتُ مِين لِينَةٍ أَوْ تَرَكَتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ
 ٱللّهِ وَلِيُحْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ﴾[الحشر: ٥] (٣).

• وقد أراد على بقطع وتحريق نخيلهم التضييق عليهم حتى يستسلموا، وفيه من الفقه: جواز تحريق شجر العدو وحصونهم إذا ترتبت عليه مصلحة شرعية من النكاية به وإضعافه وهزيمته (٤).

٦ ـ وقد كانت مدة الحصار ستّ ليال كما في السيرة لابن إسحاق(٥).

٧ ـ وقد ذكر الحافظُ ابنُ حجر أن: «أرض بني النضير كانت مما أفاء الله على

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري قبل «٤٠٢٨».

<sup>(</sup>٢) ينظر السيرة النبوية لمهدي رزق الله ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «٢٣٢٦»، صحيح مسلم «١٧٣٦».

<sup>(</sup>٤) عمدة القارى ١٢/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ٢/ ١٩١، وقوى الرواية أكرم العُمري في السيرة الصحيحة ١/ ٣٠٨.

رسوله وكانت له خالصة، لكنه آثر بها المهاجرين وأمرهم أن يعيدوا إلى الأنصار ما كانوا واسوهم به لما قدموا عليهم المدينة ولا شيء لهم، فاستغنى الفريقان جمعاً بذلك»(١).

٨ ـ وقنوته ﷺ شهراً يدعو على الذين غدروا بالقراء في بئر معونة مخرج في الصحيحين (٢).

9 ـ والمراد أنه كان يدعو عليهم في كل صلاة إذا قال «سمع الله لمن حمده»
 في الركعة الأخيرة، وفيه دليل على استحباب القنوت عند النوازل والمصائب (٣).

# \* غزوة ذاتِ الرّقاع:

قال المصنف: «ثم غزا ﷺ غزوة ذاتِ الرّقاع، وهي غزوة نجد، فخرج في جمادى الأولى من هذه السنة الرابعة، يريد محارب وبني ثعلبة بن سعد بن غطفان.

واستعملَ على المدينة أبا ذر الغفاري، فسارَ حتى بَلَغَ نخلاً (٤)، فلقي جمعاً من غطفان فتوقفوا، ولم يكن بينهم قتالٌ، إلا أنه صلَّى يومئذ صلاة الخوف \_ فيها ذكره ابن إسحاق (٥) وغيرُه من أهلِ السّير ».

# الكلام عليه من وجوه:

١ ـ المشهور أن هذه الغزوة سمّيت بذات الرّقاع لأن الصحابة كانوا يلفُّون

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ٦/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «۸۸ ٤»، صحيح مسلم «۳۰۳۱».

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) نخل: واد تقع فيه بلدة الحناكية اليوم شرق المدينة، على مسافة مائة كيل منها.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ٢/ ٢٠٦.

فيها على أرجلهم الخرق بعد أن تنقبت خفافُهم وأقدامُهم، كما صرح بذلك أبو موسى الأشعري الشياد الله المسلم الأشعري الشياد الشياد المسلم الأشعري الشياد المساد الشياد المساد الشياد الشياد الشياد الشياد الشياد الشياد الشياد الشياد الشياد المساد الشياد الشياد ا

٢ ـ وبعضهم يسمّيها غزوة نجد لأنها كانت قِبَل نجد، وبعضهم يسميها غزوة بني محارب وبني ثعلبة، وهي أسهاء القبائل المقصودة بالغزوة.

٣ ـ وقد اختلف في تاريخ هـ ذه الغزوة اختلافاً كثيراً أشار المصنف لبعضه في الأصل، والمشهور عند أهل السير كها قال ابن سيد الناس<sup>(٢)</sup> أنها كانت في السنة الرابعة بعد غزوة بنى النضير.

لكن رجح البخاري وابن حجر أنها كانت بعد خيبر، لأدلة منها: أن أبا موسى الأشعري كان قد حضر هذه الغزوة وهو إنها قدم على النبي على النبي على بعد خيبر (٣).

٤ ـ وكان سبب هـ ذه الغزوة أن النبي ﷺ كان قـ د بلغه أن قبائل من نجـ د
 تجمع الجموع لغزو المدينة فخرج إليهم ﷺ.

ولا يبعد أنه أراد أيضاً الاقتصاص من تلك القبائل التي غدرت بالقراء في بر معونة.

• وكما صرَّح المصنف فهذه الغزوة لم يحصل فيها قتال، وإنها تقارب الفريقان وخاف بعضهم بعضاً، حتى إن المسلمين صلوا فيها صلاة الخوف.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۱۲۱۸»، صحيح مسلم «۱۸۱۲».

<sup>(</sup>۲) عيون الأثر ۲/ ۷۸.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري مع الفتح ٧/ ١٨٤.

7 ـ وما ذكره المصنف أن النبي على استخلف أبا ذر على المدينة فهذا ذكره ابن إسحاق، أما الواقدي وابن سعد وابن هشام فذكروا أنه استخلف عثمان بن عفان (۱).

(١) المصدر السابق ٥/ ١٧٥.

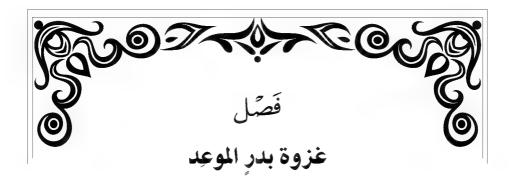

قال المصنف: "وقد كان أبو سفيان يومَ أُحدٍ عند منصرَ فه نادى: موعدُكم وإيَّانا بدرٌ العامَ المُقبل، فأمر رسُولُ الله ﷺ بعضَ أصحابه أن يُجيبه بنعم، فلما كان شعبانُ في هذه السنة (١) نهضَ رسُولُ الله ﷺ حتى أتى بدراً للموعد، واستخلف على المدينة عبدَالله بنَ عبدالله بن أُبيّ، فأقام هناك ثماني ليالٍ، ثم رجعَ ولم يلق كيداً، وذلك أن أبا سفيان خرجَ بقريشٍ، فلما كان ببعضِ الطريقِ بدا لهم الرجوعُ لأجل جدْب سنتهم فرجعوا، وهذه الغزوة تُسمّى بدراً الثالثة وبدرَ الموعد».

### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ غزوة بدر الموعد وتسمّى بدر الثالثة ذكرها ابن إسحاق في السيرة بدون اسناد (٢).

٢ ـ اختلف في تاريخ الغزوة، والمشهور أنها كانت في السنة الرابعة كما قال المصنف، وهو قول ابن إسحاق (٣).

<sup>(</sup>١) الرابعة.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢/ ٢٠٩.

٣- وقد ذكر المصنف أن سبب رجوع أبي سفيان بجيش مكة هو جدب الأرض، بينما ذكر بعض كتاب السيرة أن أبا سفيان كان كارهاً للقاء المسلمين وإن كان يظهر خلاف ذلك، وأن مسألة جدب الأرض ما كانت إلا ذريعة للرجوع (١)!!

٤ ـ ولقد كان لخروج جيش المسلمين وانتظاره ورجوع جيش قريش أثر
 كبير في استعادة هيبة المسلمين بعد ما أصابهم في أحد (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر سبل الهدى والرشاد ٤/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) السرة النبوية الصحيحة ٢/ ٢٠٤.



قال المصنف: «وخرج على إلى دُومةِ الجندلِ في ربيع الأول من سنة خمسٍ، ثم رجع في أثناءِ الطريقِ ولم يلقَ حرباً، وكان استعملَ على المدينة سِبَاع بن عُرْفُطَة».

#### الكلام عليه من وجوه:

۱ \_ دومة: ضبطها ابن سيد الناس<sup>(۱)</sup> بضم الدال وفتحها، ودومة الجندل: قرية قريبة من تبوك<sup>(۲)</sup>.

٢ ـ وقد اتفق علماء المغازي والسير على تاريخ هذه الغزوة في السنة الخامسة،
 كما ذكره المصنف رحمه الله (٣).

٣ ـ وأما سبب الغزوة فقد ذكر علماء السيرة لها سببين؛ الأول: أن النبي على الله الله الله الله الله الله الله أن بدومة الجندل جمعاً كثيراً وأنهم يظلمون من يمر بهم من التجار، وأنهم يريدون أن يدنوا من المدينة، والسبب الثاني: أن النبي على أراد أن يدنو من الشام

<sup>(</sup>١) عيون الأثر ٢/ ٨١.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١/ ١١٨.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لمهدي رزق الله ص١٤٠.

ليفزع قيصر وجنوده (١).

٤ ـ وكما ذكر المصنف فإنه لم يحصل قتال في هذه الغزوة لأن أهل دومة الجندل لما وصلهم خبر اقتراب النبي على منهم تفرقوا، فلم وصل بساحتهم لم يجد بها أحداً، فأقام أياماً ورجع (٢).

000

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ٤/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۲/ ٤٨.

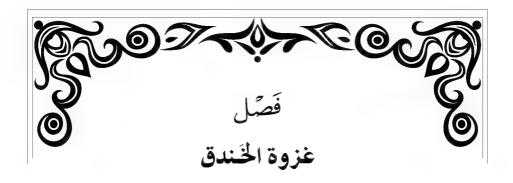

قال المصنف: «فصلٌ يشتملُ على ملخّص غزوة الخندقِ التي ابتلى الله فيها عبادَه المؤمنين وزَلْزَلُهُم، وثبَّت الإيهانَ في قلوبِ أوليائه وأظهرَ ما كان يُبْطِنه أهلُ النفاق، وفضحَهم وقرَّعهم. ثم أنزل نَصْرَه، ونَصَرَ عبدَه، وهزَمَ الأحزابَ وحدَه، وأعزَّ جُندَه، وردَّ الكفرة بغيظِهم، ووقى المؤمنين شرَّ كيدِهم، وذلك بفضْلِه ومَنّه. وحرّم عليهم شرعاً وقدراً أن يغْزوا المؤمنين بعدها، بل جعلَهم المغلوبين وجعل حزبَه هم الغالبين، والحمدُ لله ربّ العالمين».

# الكلام عليه من وجوه:

اشتهرت هذه الغزوة بغزوة الخندق نسبة للخندق الذي حفره النبي ﷺ
 وأصحابه حول المدينة ليحولوا بين المشركين وبين دخول المدينة.

ويقال لها أيضاً غزوة الأحزاب، نسبة للمشركين الذين تحزبوا وتكالبوا لغزو المدينة.

وقد أشار الإمام البخاري إلى هاتين التسميتين فقال في الصحيح: «باب غزوة الخندق وهي الأحزاب»(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ٥/ ١٠٧.

٢ ـ وقد كان جيش المشركين يتألف من قبائل عدة تحالفت لغزو المدينة، وهم قريش ومن تبعها، وغطفان ومن تبعها، في نحو عشرة آلاف مقاتل، بقيادة أبي سفيان بن حرب، إضافة إلى يهود بني قريظة بعد نقضهم العهد (١).

٣ وهؤلاء الأحزاب وإن اشتركوا والتقوا على حرب المسلمين في هذه الغزوة، إلا أن دوافعهم كانت مختلفة، فقريش كانت تدفعها العداوة التقليدية للمسلمين، واليهود كان يدفعهم الحقد والخيانة. وأما غطفان كانوا مجرَّد مرتزقة تجَّار حرب لا أكثر (٢)!!

\$ \_ وقد كانت هذه الغزوة كما أشار المصنف آخر الغزوات التي تعرض لها المسلمون في المدينة، وبعدها انتقل المسلمون من مرحلة الدفاع إلى مرحلة المجوم. ولذلك صحَّ عنه على أنه قال بعد انصراف الأحزاب ورجوعهم: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم»(٣)، وكان الأمر كما أخبر به النبي على وهو عَلَمٌ من أعلام نبوته.

# \* تأليب بني النضير على حرب المسلمين:

قال المصنف: «وكانت في سنةِ خمسٍ في شوّالها على الصحيح من قَولَي أهل المغازي والسير. وكان سبب غزوة الخندق أن نَفَراً من يهود بني النَّضير الذين أجلاهم عَلَيْ من المدينة إلى خيبر كما قدمنا وهم أشرافُهم: كسلَّام بن أبي الحُقَيْق،

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۲/ ۲۱۵.

<sup>(</sup>٢) ومما يؤكد ارتزاق غطفان في هذه الحرب أن اليهود كانوا قد أغروهم بإعطائهم تمر خيبر تلك السنة في حال انضموا إلى قريش في غزو المدينة كما في مغازي الواقدي ٢/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>۳) صحيح البخاري «٤١١٠».

وسلّام بن مِشْكَم، وكنانة بن الرَّبيع وغيرهم، خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم على حربِ رسُولِ الله ﷺ ووعدوهم من أنفسهم النصر، فأجابوهم، ثم خرجوا إلى غَطَفَان فدعَوهم فأجابوهم أيضاً، وخرجت قريشٌ وقائدُهم أبو سفيان بن حرب، وعلى غطفان عُيينة بن حِصْن، كلُّهم في نحو عشرة آلاف رجلِ».

## الكلام عليه من وجوه:

1 - عرض المصنف في هذا الموضع من الأصل إلى الخلاف في تاريخ غزوة الخندق، ورجح أنها كانت في شوال من السنة الخامسة من الهجرة النبوية، وهذا هو قول جمهور علماء السيرة، وهو المعتمد كما قال الحافظ ابن حجر(۱)، وقال الذهبي: هو المقطوع به(۲).

٢ ـ والسبب الذي ذكره المصنف لغزوة الخندق من تحريض يهود بني النضير سبب وجيه بلا ريب، وإن كان الظاهر أن العداوة التقليدية بين قريش والمسلمين، وعاولة قريش مراراً القضاء على قوة المسلمين هي السبب والدافع الرئيس وراء هذه الغزوة.

" وخبر خروج وفد يهود النضير إلى مكة وتحريضهم قريشاً وغطفان على غزو المدينة ذكره ابن إسحاق في السيرة بأسانيد عديدة مرسلة يقوي بعضها بعضاً (").

٤ ـ وما ذكره المصنف أن عدد جيش الأحزاب كان نحو عشرة آلاف ذكره

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ٧/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام ١/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢/ ٢١٤.

ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد(١).

# \* إشارة سلمان الفارسي بحفر الخندق:

قال المصنف: «فلما سمعَ رسُولُ الله ﷺ بمسيرِهم إليه أَمَر المسلمينَ بحفرِ خندقٍ يحولُ بين المشركينَ وبين المدينةِ، وكان ذلك بإشارة سَلْمَان الفارسيّ ﷺ، فعمل المسلمونَ فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم، وكانت في حفْره آياتٌ مفصلةٌ يطولُ شرحُها، وأعلامُ نبوةٍ قد تواتر خبرُها، فلما كَمُل قَدِم المشركون، فنزلوا حولَ المدينةِ كما قال تعالى: ﴿ إِذْ جَآءُوكُمُ مِن فَوقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ [الأحزاب: ١٠]». المكلام عليه من وجوه:

المحال ما ذكر المصنف هنا أن النبي على عندما سمع بمسير الأحزاب لغزو المدينة استشار أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق من الجهة الشمالية للمدينة، وهي الجهة الوحيدة المكشوفة من المدينة أمام الغزاة، إذ كانت بقية الجهات محصنة طبيعياً بالحِرَار الوعرة والأبنية المتشابكة التي يصعب على الجيوش الحركة فيها.

٢ ـ وخبر مشورة سلمان الفارسي بحفر الخندق مما أطبق عليه كتاب السيرة،
 وفي بعض ألفاظه أنه قال: «إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا»، لكن لم
 أقف لهذه المشورة على إسناد (٢).

٣ ـ وقد ورد في بعض الروايات أن طول الخندق كان خمسة آلاف ذراع،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر فتح الباري ٧/ ٣٩٣.

أي أقل من (٣) كيلو، وعرضه تسعة أذرع، وعمقه من سبعة إلى عشرة. كما ورد أن النبي على على على على على كل عشرة من المسلمين حفر أربعين ذراعاً(١).

٤ ـ واختلف في المدة التي استغرقها حفر الخندق ما بين من يقول ستة أيام ومن يقول شهراً، وبينها أقوال عدة (٢).

• وقد ثبت في الصحيحين اشتراك النبي ﷺ مع أصحابه في حفر الخندق ونقله التراب معهم حتى وارى بياض بطنه (٣).

وفي هذا صورة من صور تحقيقه على المعدالة والمساواة بين الحاكم والرعية في تحمّل المسؤوليات والمهام، حيث لم يكتف بالتوجيه العام أو المشاركة الرمزية كما يفعل القادة عادة.

٦ - وفي أخذ النبي ﷺ فكرة حفر الخندق من الفرس دليل على انفتاحه ﷺ على جميع الأنظمة والتدابير العالمية التي ليس فيها مخالفة للشرع، أخذاً بمبدأ الحكمة ضالة المؤمن.

٧- وكانت أيام حفر الخندق أيام برد شديد وتعب وجوع (١)، حتى إنهم لبثوا مرة ثلاثة أيام لا يذوقون طعاماً، فكانوا يعصبون الحجاة على بطونهم (٥).

٨ ـ وقوله: «وكان في حفره آيات مفصلة وأعلام نبوة قد تواتر خبرها»:

<sup>(</sup>١) وردت بذلك روايات ضعيفة من الناحية الحديثية.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٧/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>۳) صحیح البخاري «۲۲۲۷»، صحیح مسلم «۱۸۰۳».

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ١١/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري «٤١٠١».

أقول: من ذلك أن النبي عله أطعم جمعاً غفيراً يبلغ الألف من شاة صغيرة وصاع شعير حتى شبعوا وزاد الطعام (١١).

ومن ذلك أن صخرةً صلبة عرضت للصحابة أثناء الحفر لا تؤثر فيها المعاول وحالت دون إتمامهم للحفر، فكلّموا رسول الله على فيها، فضربها فأصبحت رملاً (٢).

وجاء في رواية البراء بن عازب قال: عرض لنا صخرة في مكان من الخندق، لا تأخذ فيها المعاول، قال: فشكوها إلى رسول الله ﷺ، فجاء رسول الله ﷺ فأخذ المعول فقال: «بسم الله» فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر، وقال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا». ثم قال: «بسم الله» وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر فقال: «الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن، وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا»، ثم قال: «بسم الله» وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا»."

# \* تحصُّن المسلمين بالخندق:

قال المصنف: «وخرجَ رسُولُ الله ﷺ فتحصَّن بالخندقِ وهو في ثلاثةِ آلافٍ على الصحيح من أهلِ المدينةِ. وزعم ابنُ إسحاق أنه إنها كان في سبعهائةٍ. وهذا غلطٌ من غزوةِ أُحدٍ، والله تعالى أعلم».

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۱۰۱۱»، صحيح مسلم «۲۰۳۹».

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «۲۰۱۱».

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد «١٨٦٩٤»، وحسن إسنادها الحافظ في الفتح ٧/ ٣٩٧.

#### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ ما ذكره المصنف من عدد جيش المسلمين أورده ابن إسحاق في السيرة وغيره بدون إسناد<sup>(١)</sup>.

 $Y_{-}$ وما نقله المصنف عن ابن إسحاق من أن المسلمين كانوا سبع<sub>ا</sub>ئة وتغليطه له اعتمد فيه على شيخه ابن القيم ( $Y_{-}$ )، والـذي رأيته في سيرة ابن هشام نقلاً عن ابن إسحاق أنهم كانوا ثلاثة آلاف ( $Y_{-}$ )، وهو الذي نقله ابن حجر عنه في الفتح ( $Y_{-}$ )، فلا أدري من أين لابن القيم هذا النقل عن ابن إسحاق!!

٣ ـ وللفائدة فإن المصنف رحمه الله كثيراً ما يعتمد على كتاب «زاد المعاد» وينقل عنه نصوصاً كثيرة، يظهر هذا بالمقارنة.

# \* غدر بني قريظة ونقضهم للعهد:

قال المصنف: «فجعلوا ظهورَهم إلى سَلْع (٥). وأَمَرَ عَلَيْ بالنساء والذَّراري، فجُعلوا في آطام (٢) المدينة. وانطلقَ حُيُّ بن أخطب النَّضري إلى بني قريظة، فاجتمع بكعب بن أسد رئيسِهم، فلم يزل به حتى نَقَضَ العهدَ الذي كان بينَه وبين رسُولِ الله عَلَيْ، ووافقَ كعبٌ المشركينَ على حربِ رسُولِ الله عَلَيْ، فسرُّوا بذلك.

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۲/ ۲۲۰.

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد ۳/ ۲٤۲.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٧/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) جبل بالمدينة يقع الآن في وسط العمران.

<sup>(</sup>٦) جمع أُطُم وهو: الحصن.

وبَعَث رسُولُ الله ﷺ السعدين: ابنَ معاذ وابنَ عبادة وخَوَّاتَ بن جُبير وعبدَالله بن رَواحة، ليعرفوا له هل نقضَ بنو قريظة العهدَ أو لا؟ فلما قربوا منهم وجدوهم مُجاهرين بالعداوة والغدر، فتسابُّوا ونالَ اليهودُ عليهم لعائن الله من رسُولِ الله ﷺ، فسبَّهم سعدُ بن معاذ، وانصر فوا عنهم.

وقد أمرهم على إن كانوا نقضُوا أن لا يفتُوا بذلك في أعضاد المسلمين (١)، لئلا يورث وهناً، وأن يَلحنوا إليه لحناً - أي لغزاً - فليًا قدموا عليه، قال: ما وراءكم؟ قالوا: عَضَلٌ والقارَّة، يعنون غدرهم بأصحابِ الرَّجيع، فعظُم ذلك على المسلمين، واشتدّ الأمرُ، وعظُم الخطرُ، وكانوا كما قال الله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُكِي ٱلمُؤمِنُونِ وَكَانُوا كَمَا قال الله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُكِي ٱلْمُؤمِنُونِ وَكَانُوا كَمَا قال الله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُكِي ٱلمُؤمِنُونِ وَلَا إِلَّهُ اللهُ وَلَا اللهُ تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُكِي ٱللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

# الكلام عليه من وجوه:

١ ـ جَعْلُ المسلمين ظهورهم إلى جبل سَلْع، هذا كان من ضمن خطتهم بحيث تكون وجوههم مقابلة للعدو المتمركز خلف الخندق. وكذلك وضع النساء والذراري في آطامها، وكله ذكره ابن إسحاق بدون إسناد(٢).

٢ - ومجيئ حُيي بن أخطب إلى كعب بن أسد وإقناعه بنقض العهد مع المسلمين ذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة بدون إسناد، والقدر الثابت في الأحاديث هو غدر بني قُريظة (٣).

٣ ـ وإرساله ﷺ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومن معهما إلى بني قريظة

<sup>(</sup>١) أعضاد المسلمين: قوتهم.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) السرة النبوية للعُمري ٢/ ٤٢٨.

ليستجلوا خبر غدرهم أورده ابن إسحاق بدون إسناد (١). وقد ثبت في الصحيحين أن النبي على أرسل أيضاً الزبير بن العوام للمهمة نفسها (٢).

٤ ـ وقد تسبب نقض بني قريظة العهد إلى اشتداد الأمر على المسلمين وضيق الحال بهم، فأصبحوا محاصرين بالأعداء من فوقهم (بنو قريظة)، ومن أسفل منهم (جيش المشركين)، وأصبح الحال عندها كما وصف الله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ النَّرُمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالُا شَدِيدًا ﴾[الأحزاب: ١١].

\* إن هذه مكيدة لا تعرفها العرب:

قال المصنف: «ولبثَ المشركونَ محاصرينَ رسُولَ الله ﷺ شهراً، ولم يكن بينهم قتالٌ لأجلِ ما حالَ الله به من الخندقِ بينه وبينهم، إلا أن فوارسَ من قريشٍ منهم عمرو بن عبد وُدّ العامري وجماعةٌ معه أقبلوا نحو الخندقِ، فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه لمكيدةٌ ما كانت العربُ تعرفُها.

ثم يمموا مكاناً ضيقاً من الخندقِ فاقتحموه وجازوه، وجالتْ بهم خيلُهم في السبخةِ بين الخندقِ وسَلْعِ ودعوا للبِرَازِ. فانتدبَ لعمرو بنِ عبدِ ودّ عليُّ بن أبي طالب في فبارزه فقتله الله على يديه. وكان عمرٌ و لا يُجَارى في الجاهلية شجاعة، وكان شيخاً قد جاوز المائة يومئذٍ، وأما الباقون فينطلقون راجعينَ إلى قومِهم من حيث جاؤوا.

وكان هذا أولُ ما فتحَ الله به من خِذلانهم. وكان شعارُ المسلمين تلك الغزوة: حم لا ينصرون».

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۲/ ۲۲۱.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري «١١٣»، صحيح مسلم «٢٤١٥».

#### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ ما ذكره المصنف من مدة الحصار تبع فيه شيخه ابن القيم (١)، وثَبَتَ عن ابن المسيّب أنه قال: «حاصر النبيّ عليه المشركون في الخندق أربعاً وعشرين ليلة»(٢). والخلاف في هذا يسير.

Y ـ ولم يقع قتال واسع بين الطرفين بسبب حيلولة الخندق بينها كما أشار المصنف، لكنه وقع بينهم تراشق بالنبال من وراء الخندق قُتل وأُصيب بسببه رجال من الجيشين، منهم سعد بن معاذ هيه؛ أصيب بسهم في أكحله فاستشهد بعد المعركة بوقت قصير (٣).

٣ ـ ومبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود وقتله إياه ذكره ابن إسحاق وابن سعد بدون إسناد (٤).

٤ ـ وما ذكره المصنف أن شعار المسلمين يومها: «حم لا ينصرون» أخرجه النسائي في الكبرى بإسناد حسن (٥).

• \_ وفي مبارزة علي لعمرو بن عبد ودّ دليل على جواز المبارزة خلافاً لمن أنكرها، كالحسن البصري، وشرط الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق للجواز

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ۳/ ۲٤۳.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٢/ ٥٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «٤٦٣»، صحيح مسلم «١٧٦٩». والأكحل: وريد في وسط الذراع.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٢/ ٢٢٥، طبقات ابن سعد ٢/ ٥١.

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى «٨٨١٠»، وإسناده حسن، وهو عند أبي داود «٢٥٩٧»، والترمذي «٢٦٩٧» بإسناد صحيح، لكن ليس عندهما التصريح أن ذلك كان في غزوة الخندق.

إذن أمير الجيش<sup>(١)</sup>.

\* مشاورته ﷺ في إعطاء غطفان ثلث ثمار المدينة:

قال المصنف: «ولما طالَ هذا الحالُ على المسلمينَ أرادَ رسُولُ الله ﷺ أن يُصالحَ عينة بن حِصن والحارثَ بن عوف رئيسي غطفانَ، على ثُلُثِ ثمار المدينة وينصر فا بقومهما، وجرت المراوضةُ على ذلك ولم يتم الأمرُ، حتى استشارَ ﷺ السعدين في ذلك.

فقالا: يا رسُولَ الله! إن كان الله أمرك بهذا فسمعاً وطاعة، وإن كان شيئاً تصنعُه لنا فلقد كنّا نحنُ وهؤلاءِ القوم على الشركِ بالله وعبادةِ الأوثانِ، وهم لا يطمعونَ أن يأكلوا منها ثمرة إلا قِرَى أو بيعاً، فحين أكرمنا اللهُ بالإسلامِ وهدانا له وأعزّنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف.

فقال ﷺ: «إنها هو شيء أصنعه لكم»، وصوَّب رأيها في ذلك ﷺ، ولم يفعل من ذلك شيئاً».

#### الكلام عليه من وجوه:

ا \_ إرادته على مصالحة غطفان وما جرى بينه وبين السعدين من حوار ومشاورة ذكره ابن إسحاق في السيرة مرسلاً من رواية الزهري<sup>(٢)</sup>، وأسنده البزار والطبراني عن أبي هريرة<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) شرح المواهب للزرقاني ٢/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) قال الهيشمي في المجمع ٦/ ١٣٣: «رجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات».

٢ ـ وفي الحادثة دليل على مشاورته ﷺ أصحابه في المهات فيها لم يرد فيه نص ملزم، وقد تقدم نظائر عديدة لهذا.

٣ واستدل بعض الفقهاء بهذه الحادثة على جواز عقد الهدنة مع الكفار مع بذل المال لهم إذا اقتضت الضرورة ذلك، كأن يكون بالمسلمين ضعف شديدٌ يخافون معه أن يجتاحهم العدو، من باب دفع أعلى الضررين بأخفهما(١).

\* إيقاع نُعيم بن مسعود بين قريظة والأحزاب:

قال المصنف: «ثم إن الله سبحانه وله الحمدُ صنَعَ أمراً من عندِه خذَّلَ به بينهم وفلَّ جموعهم، وذلك أن نُعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني على جاء إلى رسُولِ الله على وقالَ: يا رسُولَ الله إني قد أسلمتُ فمرني بها شئت، فقال على الله أنت رجلٌ واحدٌ فخذّل عنّا إن استطعت، فإن الحرب خُدعة».

فذهب من حينه ذلك إلى بني قريظة \_ وكان عشيراً لهم في الجاهلية \_ فدخلَ عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه، فقال يا بني قريظة! إنكم قد حاربتم محمداً، وإن قريشاً إن أصابوا فُرصة انتهزوها، وإلا انشمروا إلى بلادهم وتركوكم ومحمداً، فانتقم منكم. قالوا: فها العملُ يا نُعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن، قالوا لقد أشرت بالرأى.

ثم نهضَ إلى قريشٍ فقالَ لأبي سفيان ولهم: تعلمون ودّي ونصحي لكم؟ قالوا نعم. قال: إن يهود ندموا على ما كان منهم من نقضِ عهد محمدٍ وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يهالئونه عليكم. ثم

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين للنووى ١٠/ ٣٣٥.

ذهبَ إلى قومه غطفانَ فقال لهم مثل ذلك. فلما كان ليلةُ السبت في شوال بعثوا إلى يهود: إنَّا لسنا بأرضِ مُقام فانهضوا بنا غداً نناجز هذا الرجل، فأرسل إليهم اليهود: إن اليوم يومُ السبت، ومع هذا فإنَّا لا نقاتلُ معكم حتى تبعثوا إلينا رهناً.

فليًا جاءَهم الرُّسلُ بذلك قالت قريشٌ: صدقنا والله نُعيم بن مسعود، وبعثوا إلى يهود: إنَّا والله لا نُرسل لكم أحداً فاخرجوا معنا، فقالت قريظة: صدَقَ والله نُعيم، وأبوا أن يقاتلوا معهم».

# الكلام عليه من وجوه:

ا ـ قصة نعيم بن مسعود الغطفاني ذكرها ابن إسحاق بدون إسناد، وأسندها عبد الرزاق من طريق الزهري عن سعيد بن المسيّب مرسلاً(۱).

٢ ـ وحديث «الحرب نُحدعة» مخرج في الصحيحين من رواية جابر بن عبدالله (٢).

 $\mathbf{r}$  والحادثة فيها دليل على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز  $(\mathbf{r})$ .

# \* هزيمة الأحزاب ورحيلهم:

قال المصنف: «وأرسل الله ﷺ على قريشٍ ومن معهم الجنودَ والريحَ

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ٢/ ٢٢٩، مصنف عبد الرزاق «٩٧٣٧». ومراسيل ابن المسيب قوية كما هو معروف، وقول الدكتور العُمري في السيرة الصحيحة ٢/ ٤٣٠: إنها لا يثبت من الناحية الحديثية فيه نظر، وكأنه لم يقف على رواية ابن المسيب.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «۳۰۳»، صحيح مسلم «۱۷۳۹».

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم ١١/ ٥٥.

تُزلزهم، فجعلوا لا يَقِـرُّ هـم قـرارٌ، ولا تثبت هم خيمةٌ ولا طُنُبُ (١)، ولا قِـدْرٌ ولا شيءٌ. فلما رأوا ذلك ترحّلوا من ليلتِهم تلك.

#### الكلام عليه من وجوه:

ا حاصل ما ذكره المصنف أن الله على لما أراد هزيمة الأحزاب أرسل عليهم ريحاً باردة شديدة في ليلة مظلمة فكفأت قدورهم واقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم، فضاق المشركون بها وبطول الانتظار والحصار ذرعاً فتنادوا بالرحيل وانصر فوا. والخبر بذلك ذكره ابن إسحاق بدون إسناد، وأخرجه ابن سعد من رواية سعيد بن جبير مرسلاً (۳).

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحادثة في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا الْأَرْضُ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾[الأحزاب: ٩].

<sup>(</sup>١) الطنب: حبل يشد به الخيمة ونحوها.

<sup>(</sup>٢) يقال نهد الرجل: إذا نهض وقام.

<sup>(</sup>٣) سبرة ابن هشام ٢/ ٢٣٢، طبقات ابن سعد ٢/ ٥٥.

٢ ـ وبعثه ﷺ حُذيفة بن اليان حتى يأتيه بخبر الأحزاب أخرجه مسلم في صحيحه (١).

٣ ـ وفي الحادثة دليل على جواز بعث الإمام الجواسيس والعيون لكشف أخبار العدو<sup>(٢)</sup>.

٤ ـ كما أن فيها معجزة نبوية، فإن حذيفة حين بعثه النبي على ليأتيه بخبر الأحزاب كانت الريح باردة جداً وتعصف بقوة، فلما ذهب جعل يمشي كأنه في حمام دافئ كما في رواية الصحيح ببركة دعاء النبي الله له.

٥ ـ وقول جبريل للنبي ﷺ: «أوضعتم السلاح؟ أما نحن فلم نضع أسلحتنا ... إلى آخره» هذه الرواية مخرجة في الصحيحين بنحوه (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم «۱۷۸۸».

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «١١١٧»، صحيح مسلم «١٧٦٩».

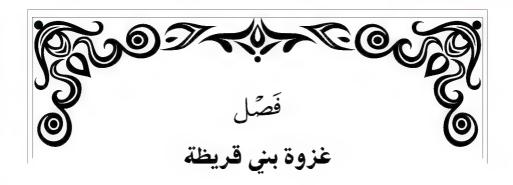

قال المصنف: «فَنَهَضَ عَلَيْهُ من وقته إليهم، وأمرَ المسلمينَ أن لا يصلي أحدٌ صلاة العصرَ \_ وقد كان دخل وقتُها \_ إلّا في بني قريظة، فراحَ المسلمونَ أرسالاً، وكان منهم مَن صلى العصرَ في الطريقِ، وقالوا: لم يُرِد رسُولُ الله تركَ الصلاةِ، إنها أرادَ تعجيلَ السيرَ، وكان منهم من لم يُصلّ حتى غربت الشمسُ، ووصلَ إلى بني قريظة، ولم يعنف على واحداً من الفريقين.

والذين صلّوا العصرَ في وقتها حازوا قصَبَ السبقِ، لأنهم امتثلوا أمره ﷺ في المبادرة إلى الجهادِ وفعل الصلاة في وقتها، ولا سيها صلاة العصرِ التي أكد الله سبحانه المحافظة عليها في كتابه. والحاصلُ أنَّ الذين صلّوا العصرَ في الطريقِ جمعوا بين الأدلةِ، وفهموا المعنى فلهم الأجرُ مرتين، والآخرينَ حافظوا على أمرِه الخاص، فلهم الأجرُ رضي الله عن جميعهم وأرضاهم».

الكلام عليه من وجوه:

ا ـ كانت غروة بني قريظة بعد الأحزاب مباشرة في السنة الخامسة من الهجرة، وبعضهم يعدها غزوة مستقلة، وبعضهم يعدها تابعة لغزوة الأحزاب(١).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ٧/ ٢٨١.

٢ ـ وكان سبب هـ ذه الغزوة خيانة ونقض بني قريظة للعهد الذي كان بينهم وبين النبي على بتحريض من حيي بن أخطب ـ جرثومة هذه الفتنة ـ كما تقدم تفصيله في حوادث غزوة الأحزاب.

ولو لا أن الله على صرف الأحزاب وردهم لأصاب المسلمين شرٌ عظيم بسبب بنى قريظة ونقضهم للعهد!!

3 - وحاصل خلاف الصحابة في فهم هذا الحديث أن بعضهم حمل النهي فيه على حقيقته فأخروا صلاة العصر حتى صلوها في بني قريظة ولم يبالوا بخروج وقتها، وأما الصحابة الآخرون فحملوا النهي على غير حقيقته، وقالوا: ليس المقصود تأخير الصلاة عن وقتها، وإنها المراد الحثُّ والإسراع إلى بني قريظة، وهذا قول الجمهور من أهل المعاني والقياس (٣)، وفعلهم هو الأرجح كما أوضحه المصنف رحمه الله.

• وقد دلت هذه الحادثة على جواز اجتهاد العلماء في فروع الأحكام، ورفع الحرج عنهم في ذلك، وأن بعض نصوص الكتاب والسنة يمكن أن يحمل أكثر من فهم وأكثر من تفسير.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۱۱۹»، صحيح مسلم «۱۷۷۰».

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٧/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين ١/ ١٥٦.

\* حصار بنى قريظة وبعث أبي لبابة لهم:

قال المصنف: «وأعطى رسُولُ الله ﷺ الرَّاية عليَّ بن أبي طالب ﷺ واستخلف على المدينة ابنَ أم مكتوم، ونازلَ حصون بني قريظة، وحصَرَهُم خساً وعشرين ليلة، وكان قد دخل معهم في الحصن حُييُّ بن أخطب حين انصرفت قريشٌ، لأنه كان أعطاهم عهداً بذلك حتى نقضوا العهد وجعلوا يسبُّون رسُولَ الله ﷺ أن يخاطبهم، فقال له عليٌ هُذا لا تقرب منهم يا رسُولَ الله عنهم شيئاً فقال: «لو قد رأوني لم يقولوا شيئاً»، فلما رأوه لم يستطع منهم أحدٌ أن يتكلم بشيء.

ثم بعث ﷺ إليهم أبا لُبابة بنَ عبد المُنذر الأوسي، وكانوا حلفاء الأوس، فلم رأوهُ قاموا في وجههِ يبكون: رجالهُم ونساؤُهم، وقالوا: يا أبا لُبابة كيف ترى لنا؟ أننزلُ على حُكم محمدٍ؟

قال: نعم وأشار بيده إلى حلقِهِ، يعني: أنه الذَّبح، ثم نَدِمَ على هذه الكلمة من وقته، فقام مُسرعاً فلم يرجع إلى رسُولِ الله على حتى جاء مسجدَ المدينة، فربط نفسه بساريةِ المسجدِ، وحلف لا يحلُّه إلَّا رسُولُ الله على بيدِه، وأنه لا يدخلُ أرضَ بني قريظة أبداً، فلما بلغ رسُولَ الله على ذلك قال: «دعوه حتى يتوبَ الله عليه»، وكان من أمره ما كان حتى تابَ الله عليه هه».

# الكلام عليه من وجوه:

ا \_ إعطاؤه ﷺ الرَّاية لعلي بن أبي طالب يوم الخندق ذكره ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد (١)، وعزاه ابن حجر للحاكم والبيهقي من مرسل

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۲/ ۲۳٤.

عروة بن الزبير<sup>(١)</sup>.

٢ ـ واستخلاف على المدينة أورده ابن هشام في السيرة بدون إسناد (٢).

٣- وحصاره على لبني قريظة خمساً وعشرين ليلة وحادثة أبي لبابة أخرجها أحمد في المسند من رواية عائشة مطولاً بإسناد جيد كما قال ابن كثير (٣).

# \* تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة:

قال المصنف: «ثم إن بني قريظة نزلوا على حُكم رسُولِ الله عَلَيْ. ولما نزلوا على حُكم رسُولِ الله عَلَيْ. ولما نزلوا على حكمه على حكمه على ما قد علمت، وهم حلفاء إخوتنا الخزرج، وهؤلاء موالينا، فقال: «ألا ترضَون أن يحكم فيهم رجلٌ منكم؟» قالوا: بلا. قال: «فذاك إلى سعد بن معاذ».

وكان سعدٌ إذ ذاك قد أصابه جرحٌ في أكحلِه، وقد ضربَ له رسُولُ الله على خيمةً في المسجدِ، ليعوده من قريبٍ، فبعثَ إليه على فجيء به وقد وطَّؤوا له على حمارٍ، وإخوتُه من الأوس حوله مُحيطون به، وهم يقولون: يا أبا عمرو! أحسن في مواليك، فلما أكثروا عليه، قالَ: لقد آن لسعدٍ أن لا تأخذه في الله لومة لائم!

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٧/ ٤١٣.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٦/ ٩١.

أن الحكمَ فيهم كما حكمتُ؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهنا؟ وأشارَ إلى الناحيةِ التي فيها رسُولُ الله على الله على الناحيةِ التي فيها رسُولُ الله على الله عل

فقال سعدٌ: إني أحكمُ فيهم أن تُقتل مُقاتِلتهُم، وتُسبى ذراريهم. فقال رسُولُ الله ﷺ: «لقد حكمتَ فيهم بحكم الله من فوقِ سبعةِ أرقعةٍ»».

# الكلام عليه من وجوه:

1 \_ حادثة حكم سعد بن معاذ في بني قريظة ثابت في الصحيحين (١) باختصار، وهو عند ابن إسحاق مطولاً على نحو ما ذكره المصنف(٢).

٢ ـ وهذه الحادثة تدل كما قال الإمام النووي على: «جواز التحكيم في أمور المسلمين وفي مهاتهم العظام، وقد أجمع العلماء عليه ولم يخالف فيه إلا الخوارج فإنهم أنكروا على على التحكيم وأقام الحجة عليهم»(٣).

٣- وقوله ﷺ: «قوموا إلى سيدكم» ثابت في الصحيحين (٤)، وقد استدل به جمهور العلماء على استحباب إكرام أهل الفضل والقيام لهم إذا أقبلوا، قالوا: وليس هذا من القيام المنهي عنه، وإنها ذلك فيمن يقومون على الرجل وهو جالس، ويمثلون قياماً طوال جلوسه كها أفاده الإمام النووي (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۳۰٤۳»، صحيح مسلم «۱۷٦۹».

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم ١١/ ٩٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري «٣٠٤٣»، صحيح مسلم «١٧٦٨».

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم ١١/ ٩٣.

### \* قتل المقاتلة وقسمة الأموال:

قال المصنف: «فأمر رسُولُ الله على أن يُقتل من أنبتَ منهم، ومن لم يكن أنبتَ تُرك، فضرب أعناقهم في خنادقَ حُفِرت في سوقِ المدينةِ، وكانوا ما بين السبعائة إلى الشانائة. ولم يَقتل من النساءِ أحداً سوى امرأةٍ واحدةٍ، لأنها كانت طرحت على رأس خلّادِ بنِ سُويد رحى فقتلته لعنها الله. وقسم أموالَ بني قريظة على المسلمين؛ للراجلِ سهمٌ وللفارسِ ثلاثة أسهم».

## الكلام عليه من وجوه:

١ ـ أمره عليه الصلاة والسلام بقتل من أنبت من بني قريظة وترك من لم
 ينبت أخرجه الأربعة وإسناده صحيح من قول عطية القرظي<sup>(١)</sup>.

لكني أشك في صحة هذه الحادثة من جهة أن عطية القرظي غير مشهور ولا يعرف إلا بهذا الحديث، والذين عدوه في الصحابة اعتمدوا على هذه الحادثة والتي لم ينقلها أحدٌ سواه، فالله أعلم.

Y \_ وما ذكره المصنف عن عدد من قتل من بني قريظة وأنهم كانوا ما بين الستهائة إلى الشبائة، فهذا بعض ما قيل، وقد الستهائة إلى الشبائة، فهذا بعض ما قيل، وقد أخرج أصحاب السنن عن جابر بن عبدالله بإسناد صحيح كما قال ابن حجر أنهم كانوا أربعهائة (٢)، وهذا أصح.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود «٤٤٠٤»، سنن الترمذي «١٥٨٤»، والنسائي ٦/ ١٥٥، وابن ماجه «١٥٤١».

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٧/ ٤١٤.

٣ ـ وقد دلت هذه الحادثة على جواز قتل الخونة من ناقضي العهد من أهل الذمة، وهو ما يسمى في الاصطلاح الحديث بالخيانة العظمى.

وما من شك أن بني قريظة قد غدروا وخانوا العهد وعرضوا بخيانتهم أرواح المسلمين للقتل، فكان عقابهم مناسب لجرمهم.

٤ ـ وقتل المرأة القرظية يدل على جواز قتل المرأة القاتلة والمحاربة.

• \_ ويبدوا أن هذه الحادثة قد أرعبت المنافقين كثيراً في المدينة فقد خفت صوتهم ولم يعد يسمع منهم بعدها ما يناقض الإسلام كما كانوا من قبل(١).

7 ـ ويلاحظ أن غزوة بني قريظة كانت بسبب خيانة اليهود ومثلها غزوة بني النضير، مما يؤكد أن اليهود قوم بهت وأهل خداع وخيانة، وأنهم ما إن يجدوا سبيلاً إلى الإضرار بالمسلمين إلا وسارعوا إليه (٢).

### \* استشهاد سعد بن معاذ:

قال المصنف: «ولمَّا فرغ منهم استجاب الله دعوة العبدِ الصَّالحِ سعدِ بن معاذٍ، وذلك أنه لمَّا أصابَه الجرحُ قال: اللهم إن كنت أبقيتَ من حربِ قريشٍ شيئاً فأبقني لها، وإن كنتَ رفعتَ الحربَ بيننا وبينهم فأفجرها، ولا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة.

وكان على قد حسم جُرْحَه فانفجرَ عليه فهات منه هذه، وشيَّعه رسُولُ الله على والمسلمون، وهو الذي اهتزَّ له عرشُ الرحمن فرحاً بقدوم روحه هذه وأرضاه. وقد استُشهد يوم الخندق ويوم قُريظة نحو العشرة هذه آمين».

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية للندوي ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) دراسات في السيرة النبوية ص١٠٣.

الكلام عليه من وجوه:

ا ـ مقولة سعد بن معاذ: «اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش...» خرجة في الصحيحين بنحوه (١).

٢ ـ واهتزاز عرش الرحمن فرحاً بقدوم روح معاذ مخرج في الصحيحين
 بلفظ: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» (٢).

" وقد اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، فقيل: إنه على ظاهره، وأن عرش الرحمن تحرك فرحاً بموت سعد بن معاذ وقدوم روحه، وقيل: إنه كناية عن تعظيم شأن موت معاذ، كما تقول العرب: أظلمت الأرض لموت فلان، واختار النووي الأول (").

٤ ـ وقوله: «استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو العشرة»: أخذه عن شيخه
 ابن القيم في الزاد<sup>(٤)</sup>، وبحسب ابن إسحاق فإنهم كانوا نحو السبعة<sup>(٥)</sup>، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۱۲۲۶»، صحيح مسلم «۱۷٦۹».

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «٣٨٠٣»، صحيح مسلم «٢٤٦٦».

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم للنووي ١٦/ ٢٢.

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد ٣/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ٢/ ٢٥٢.



قال المصنف: «لمَّا قَتَلَ اللهُ وله الحمدُ وعبَ بن الأشرف عدوّ الله على يد رجالٍ من الأوس كما قدّمنا ذكره بعد وقعة بدر، وكان أبو رافع سَلّام بن أبي الحُقيق ممن ألّب الأحزابَ على رسُولِ الله على ولم يُقتل مع بني قريظة كما قُتل صاحبه حُييّ بنُ أخطب، رغبتِ الخزرجُ في قتله طلباً لمساواة الأوس في الأجر، فاستأذنوا رسُولَ الله في قتله فأذِن لهم.

فانتدب له رجالٌ كلهم من بني سَلَمَة، فنهضوا حتى أتوه في خيبرَ في دارٍ له جامعة، فنزلوا عليه ليلاً فقتلوه».

# الكلام عليه من وجوه:

ا ـ أخرج هـذه الحادثة البخاري في صحيحه مطولة مع اختلاف عن سياق المصنف(١).

٢ ـ وأبو رافع هذا كان ممن ألّب الأحزاب على رسول الله على كها ذكر المصنف، وأعان غطفان وغيرهم من مشركي العرب يومها بالمال الكثير (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۲۰٤۰، ۲۰٤۹».

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٧/ ٣٤٣.

"عوقد اختلف في تاريخ وقوع هذه الحادثة، والأظهر أنها كانت بعد غزوة الأحزاب بقليل، لأن سبب قتل أبي رافع هذا تأليبه الأحزاب على المسلمين يوم الخندق(١).

٤ ـ وفي الحادثة دليل على جواز قتل ولي الأمر المحاربين والمعينين على
 رسول الله ﷺ بيدهم أو بهالهم أو بلسانهم.

000

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لمهدى رزق الله ص٢٥٦.

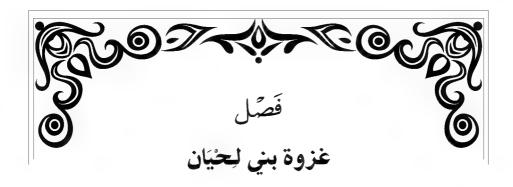

قال المصنف: «ثم خَرَجَ ﷺ بعد قريظة بستةِ أشهر، وذلك في جمادى الأولى من السنة السادسة على الصحيح قاصداً بني لـحْيَان ليأخذ بثأر أصحاب الرَّجيع المتقدم ذكرُهم، فسار حتى نزلَ بلادَهم في وادٍ يقالُ له غُرَان (١)، وهو بين أَمَج وعُسفان، فوجدهم قد تحصّنوا في رؤوس الجبالِ، فتركهم وركبَ في مائتي فارس حتى نزل عُسْفان، ثم قفل ﷺ إلى المدينة».

# الكلام عليه من وجوه:

ا ـ حاصل هذه الحادثة أن النبي على أراد الثأر والاقتصاص من الأعراب الخونة الذين غدروا بخسُبيب بن عدي وأصحابه القراء في واقعة الرَّجيع. فخرج إليهم يريد مباغتتهم، فلما علموا به هربوا وتفرقوا في رؤوس الجبال(٢).

 <sup>(</sup>١) غُران: بضم الغين وتخفيف الراء، واد على (٨٥) كيلاً من مكة شمالاً.

<sup>(</sup>٢) ذكر الحادثة ابن هشام في السيرة ٢/ ٢٧٩ عن ابن إسحاق بدون إسناد، وأخرجها البيهقي في الدلائل ٣/ ٣٦٤ من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ببن حزم وغيره به، وهذا إسناد مرسل، عبدالله بن أبي بكر أحد علماء التابعين الثقات من أهل المدينة.

٢ ـ وكانت هـذه الغزوة في السنة السادسة للهجرة كما صححه المصنف
 هنا، وابن إسحاق في السيرة (١).

٣ ـ ويؤخذ من الحادثة مشروعية قتال من خان وغدر ومعاقبته.

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۲/ ۲۷۹.



قال المصنف: «ثم أغار بعد قدومه المدينة بليال عيينة بن حِصْن في بني عبدالله ابن غطفان، على لِقَاحِ (١) النبي ﷺ التي بالغابة، فاستاقَها وقَتَلَ راعيَها، وأخذوا امرأته.

فكان أول من أنذر بهم (٢) سَلَمَةُ بنُ عمرو بن الأكوع الأسلمي رها المنعثَ في طلبهم ماشياً وكان لا يُسبق، فجعل يرميهم بالنبل ويقول: أنا ابنُ الأكوع واليومُ يومُ الرُّضَع، يعني: اللئام، واسترجعَ عامة ما كان في أيديهم.

ولما وقع الصريخُ في المدينةِ خرج رسُولُ الله ﷺ في جماعةٍ من الفُرسان، فلحقوا سَلَمَة بن الأكوع، واسترجعوا اللقاح، وبلغ النبيُّ ﷺ ماءً يقال له ذو قَرَد، فنحر لَقْحَة مما استرجع، وأقام هناك يوماً وليلة، ثم رجع إلى المدينةِ.

وأقبلت المرأةُ المأسورةُ على ناقةٍ لرسُولِ الله ﷺ، وقد نَذَرَتْ: إن الله أنجاها عليها لتنحرنها، فقال رسُولُ الله ﷺ: «بئس ما جزتها، لا نذرَ لابنِ آدم فيها لا يملك، ولا في معصيةٍ»، وأخذ ناقته».

<sup>(</sup>١) اللقاح: الناقة القريبة العهد بالولادة، وتكون ذات لبن.

<sup>(</sup>٢) علم بهم.

## الكلام عليه من وجوه:

ا ـ خبر هـ ذه الغزوة مخرج في الصحيحين بنحو سياق المصنف من رواية سلمة بن الأكوع في المحمد الم

٢ ـ وقد سمّيت بذي قرَد نسبة إلى اسم الموضع الذي وقعت عنده، وبعضهم يسمّيها غزوة الغابة لأن اللّقاح كانت ترعى هناك<sup>(١)</sup>.

" وقد اختلف في تاريخ هذه الغزوة، والذي عليه عامة أهل السير أنها كانت في سنة ست، قبل صلح الحديبية، وجزم الإمام البخاري في الصحيح أنها كانت سنة سبع، قبل غزوة خيبر بثلاثة أيام (").

٤ ـ ومن الملاحظ أن المدينة كانت تتعرض في عهده ﷺ بين حين وآخر لمثل هذا الاعتداءات ممن حولها من الأعراب، وقد سبق مثله عندما أغار كُرز بن جابر الفهري على سرح المدينة في غزوة بدر الأولى.

م وقوله على: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية»: فيه دليل على أن من نذر بها لا يملك فنذره لا يصح ولا ينعقد ولا كفارة عليه، كأن يقول: لله على أن شفى الله مريضي أن أتصدق بثوب فلان. وكذلك من نذر معصية كشرب الخمر، فنذره باطلٌ لا ينعقد ولا كفارة عليه عند أكثر العلهاء (٤٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۱۹٤»، صحيح مسلم «۲۸۰۱».

<sup>(</sup>٢) عيون الأثر ٢/ ١٢٠، والغابة: موضع في المدينة، على بعد (٦) أكيال منها، جهة ما يسمى اليوم بالخليل.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٧/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم ٢/ ١٢٥، نيل الأوطار ٨/ ٢٨١.



قال المصنف: «ثم غزا ﷺ بني المُصْطلِق من خُزاعة في شعبانَ من السنةِ السادسةِ، وقيل: كانتْ في شعبان سنة خسٍ، والأول أصحّ، وهو قول ابن إسحاق (١) وغيره.

واستعمل على المدينة أبا ذرّ، فأغار عليهم وهم غارُّون على ماءٍ لهم يسمّى المُريسيع، وهو من ناحية قُديد إلى الساحل، فَقَتَلَ مَن قَتَلَ منهم، وسبى النساء والذريّة.

وكان شعارُ المسلمينَ يومئذِ: أمِت أمِت. وكان من السبيّ: جُويْرية بنتُ الحارث بن أبي ضِرَار مَلِك بني المُصْطَلِق، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شَيَّاس، فكاتبها، فأدَّى عنها رسُولُ الله ﷺ وتزوجها، فصارتْ أمَّ المؤمنين، فأعتق المسلِمُون بسبب ذلك مائة بيتٍ من بنى المُصْطلِق قد أسلَمُوا».

### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ تسمّى هذه الغزوة: غزوة بني الـمُصطلق، نسبة إلى القوم الذين غزاهم النبي على الله الذي وقعت عنده.

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۲/ ۲۸۹.

٢ ـ والـمُريسيع: ماء قريب من قُديـ د التي تبعـ د عن مكة (١٢٠) كيلاً، جهة الساحل.

٣- وأصل هذه الغزوة ثابت في الصحيحين من رواية عبدالله بن عمر: «أن النبي على أغار على بني المصطلق وهم غارُّون، وأنعامهم تسقي على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية»(١).

٤ ـ وقد صحح المصنف أنها وقعت في السنة السادسة، لكن جزم الذهبي أنها كانت في شعبان من سنة خمس، وهو ما رجحه ابن حجر لأدلة منها: ما ثبت في الصحيحين من اشتراك سعد بن معاذ فيها، ومعلوم أن سعد بن معاذ مات عقب غزوة الخندق مباشرة سنة خمس، فلا يمكن أن تكون غزوة بني المصطلق في السنة السادسة (٢).

• وكان عدد جيش المسلمين ( • • ٧) مقاتل (٣)، فيهم أناس من المنافقين كعبدالله بن أبيّ بن سلول خرجوا من أجل المغانم، وتسببوا في قلاقل وفتن سيأتي الحديث عنها.

7 ـ وكان سبب هـ ذه الغزوة أن النبي على بلغه أن بني الـمُصطلق بقيادة زعيمهم الحارث بن أبي ضِرَار تجمع السلاح وتألّب القبائل استعداداً لغزو المدينة وحرب المسلمين، وكأنهم رأوا الفرصة مواتية بعد معركة أحـد، وهو من سوء تقديرهم لقوة المسلمين!! فلمّا تأكد الخبر للنبي على خرج إليهم وباغتهم على

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۲۵٤۱»، صحيح مسلم «۱۷۳۰».

<sup>(</sup>٢) ينظر تاريخ الإسلام للذهبي ١/ ١٧٠، وفتح الباري ٧/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام ١/ ١٧٠.

حين غرَّة منهم (١).

أضف أن بني الـمُصطلق كانوا من ضمن قبائل الأحـابيش الذين ساندوا قريشاً في غزوة أحد وانضموا إليهم (٢).

٧ - ولم يستطع بنو المصطلق المقاومة فانهزموا سريعاً، وقُتل بعضهم، ووقع بقيتهم أسرى بأيدي المسلمين، وأصاب النبي على يومئذ جويرية بنت الحارث التي أعتقها فيها بعد وتزوجها (٣).

٨ وقد أسلم أبوها الحارث بن أبي ضرار سيّد بني المصطلق، وولاه النبي ﷺ
 على صدقات من أسلم من قومه (٤).

٩ ـ استدل بعض علماء السلف بهذه الحادثة على جواز الإغارة على الكفار مطلقاً، سواء بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم، قال عبدالله بن عون: كتبتُ إلى نافع مولى ابن عمر أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتبَ إليَّ: "إنها كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله على بني المصطلق وهم غارّون" (٥)!!

لكن يرد هذا ما تقدم من سبب الغزوة، وأن النبي على لله لم يباغتهم إلا بعد أن تأكد له عزمهم على الغدر، وكانوا في حالة حرب مع المسلمين، فلم يكن النبي على لله ينتظرهم حتى يغزوا المدينة، فليس في الحادثة دليل على غزو الكفار

<sup>(</sup>١) رواه ابن إسحاق بأسانيد متعددة مرسلة يقوي بعضها بعضاً، سيرة ابن هشام ٢/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۱/ ۳۷۳.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري مع الفتح ٥/ ١٧١.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد «١٨٤٥٩»، وقال السيوطي في الدر المنثور ٧/ ٥٥٥: سنده جيد.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم «١٧٣٠».

مطلقاً كما فهمه نافع رحمه الله!!

قال المصنف: «وفي مرجعِه ﷺ قال الخبيثُ عبدُالله بن أُبِيّ بن سَلُول: لئن رجعنا إلى المدينةِ ليخرجنَّ الأعزُ منها الأذلَّ، يُعرِّضُ برسُولِ الله ﷺ، فبلَّغها زيدُ ابنُ أرقم رسُولَ الله ﷺ، وجاء عبدُالله بنُ أُبِيّ معتذرا، ويحلفُ ما قال، فسكت عنه رسُولُ الله ﷺ حتى أنزلَ الله ﷺ تصديق زيد بن أرقم في سورة المنافقين».

## الكلام عليه من وجوه:

١ ـ هذه الحادثة مخرجة بنحوها في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم (١١).

Y ـ وسبب مقولة عبدالله بن أبي أنه وقع نزاع بين رجلين من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصار، فقال الأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، وكاد يقع الشرُّ بين الفريقين، فخرج النبي عَيْ وأصلح بينهم، ونهاهم عن دعاوى الجاهلية، وعندها قال عبدالله بن أبيّ المنافق مقولته هذه (٢).

٣- وقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب استأذن النبي على في في قتل عبدالله بن أبي بسبب مقولته، فأبى النبي على وقال: «دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» (٣).

وفي هذا دليل على ما كان عليه على من الحلم والصبر، واحتماله بعض المفاسد خوفاً من حدوث مفاسد أكبر وأعظم منها.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «٤٩٠٠»، صحيح مسلم «٢٧٧٢».

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «٤٩٠٥»، صحيح مسلم «٢٥٨٤».

<sup>(</sup>٣) المصدرين السابقين.

قال النووي رحمه الله: "وقد كان على يتألف الناس ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين، وتتم دعوة الإسلام، ويتمكن الإيهان من قلوب المؤلفة، وكان يعطيهم الأموال الجزيلة لذلك، ولم يقتل المنافقين لهذا المعنى، ولإظهارهم الإسلام، وقد أمر بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، ولأنهم كانوا معدودين في أصحابه، ويجاهدون معه، إما حمية وإما لطلب دنيا أو عصبية لمن معه من عشائرهم (1).

٤ ـ وكما أشار الشيخ أبي شهبة (٢) فإن غزوة بني المصطلق على صغرها قد اشتملت على حادثتين عظيمتين، إحداهما كادت تحدث فتنة بين المسلمين وتمزق وحدتهم، لولا أن تداركها النبي على بحكمته، يعني حادثة ابن سلول، والثانية حادثة الإفك التي حسم الكلام بشأنها وحي السماء، ونزل بسببها تشريع خالد، وهي ما سيتحدث عنه المصنف في حديثه التالي.

\* طعن المنافقين في السيدة عائشة وتبرئة الله لها:

قال المصنف: «وكان في هذه الغزوة (٣) من الحوادثِ قصة الإفكِ الذي افتراه عبدُالله بن أُبيّ هذا الخبيث وأصحابه، وذلك أن أمّ المؤمنين عائشة بنت الصّديق كانت قد خرجت مع رسُولِ الله كله في هذه السَّفْرة، وكانت تُحمل في هَوْدَج، فنزلوا بعضَ المنازل، ثم أرادوا أن يرتحلوا أوّل النهارِ، فذهبت إلى المتبرَّز، ثم رجعت فإذا هي فاقدة عِقْداً لأختها أسهاء كانت أعارتها إيّاه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي كانت فيه، فجاء النفرُ الذين كانوا يرحَلُون بها فحملوا الهَوْدَجَ، هملة رجلٍ

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم ١٦/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لأبي شهبة ٢/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) غزوة بنى المصطلق السابقة.

واحد، وليس فيه أحدُّ، فرَحلوه على البعير ولم يستنكروا خفَّته؛ لتساعُدِهم عليه، ولأن عائشة على كانت طفلة في سنّ ولأن عائشة على كانت في ذلك الوقتِ لم تحمل اللحم، بل كانت طفلة في سنّ أربعَ عشرة سنة.

فلما رجعت وقد أصابت العِقْدَ لم تر بالمنزل أحداً، فجلست في المنزل، وقالت: إنهم سيفقدونها فيرجعون إليها. وأخذتها سَنَةٌ من النوم فلم تستيقظ إلا بترجيع صفوانِ بن المُعَطّل السُّلَمي، وكان قد عرَّس<sup>(۱)</sup> في أخرياتِ القوم، فلما رأى أمَّ المؤمنين، قال: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، زوجةُ رسُولِ الله ﷺ!

ثم أناخَ بعيره فقرَّبه إليها، فركبته، ولم يكلمها كلمة واحدة، ثم سارَ بها يقودُها حتى قَدِمَا، وقد نزلَ الجيشُ في نحرِ الظهيرة (٢). فلما رأى ذلك الناسُ تكلَّم المنافقون بها الله مجازيهم به، وجعلَ عبدُالله بن أُبيّ الخبيث مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة يتكلَّم في ذلك ويستحكيه، ويُظهره ويُشيعه وُيبديه.

وكان الأمرُ في ذلك كما هو مطول في الصحيحين عن عائشة الصَّديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماواتٍ مما أبنها (٣) به أهلُ الإفكِ في هذه الغزوة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِقْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُرُ لَا تَعْسَبُوهُ شَرَّا لَكُم بَلَ هُوَ الغزوة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِقْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُرُ لَا تَعْسَبُوهُ شَرَّا لَكُم بَلَ هُوَ الغزوة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِقْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُرُ لَا تَعْسَبُوهُ شَرَّا لَكُم بَلَ هُوَ

فلم أنزل الله تعالى ذلك وكان بعد قدومهم من هذه الغزوة بأكثر من شهرٍ جُلد الذين تكلَّموا في الإفكِ. وكان ممن جُلد مِسْطحُ بنُ أَثَاثَة، وحَمْنةُ بنتُ جحش.

<sup>(</sup>١) التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم أو الاستراحة.

<sup>(</sup>٢) نحر الظهيرة: أول الزوال وهو أشد ما يكون في حرارة النهار.

<sup>(</sup>٣) اتهمها.

وقد كان رسُولُ الله على قبل ذلك صعد على المنبرِ فخطبَ المسلمين واستعذرَ من عبدِالله بنِ أُبيّ وأصحابِه، فقال: «مَن يعذرني من رجلٍ بلغني أذاهُ في أهلي؟ والله ما علمتُ على أهلي إلّا خيراً، وذكروا رجلاً ما علمتُ عليه إلّا خيراً، وما يدخلُ على أهلي إلّا معي»».

# الكلام عليه من وجوه:

ا ـ الإفك كما قال غير واحد: أسوأ الكذب وأقبحه، وهو البهتان، مأخوذ من أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه (١).

٢ ـ وحادثة الإفك مخرجة في الصحيحين بلفظ مطول (٢)، وسياق المصنف مختصر أورده بالمعنى.

٣ ـ وقد اشتملت هـ ذه الحادثة على كثير من الأحكام والحِكَم والفوائد، منها: فضل السيدة عائشة على وتكذيب من قذفها في عفافها وشرفها.

٤ ـ ومنها: فضل الصحابة الذين صانوا أنفسهم وألسنتهم عن الخوض في أعراض الناس والافتراء عليهم، وقالوا كما حكى القرآن الكريم عنهم: ﴿ لَوْلَا إِذَ الْمَارُمُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلْاَ إِنْكُ ثَبِينٌ ﴾ [النور: ١٢].

٥ ـ ومنها: أن أصحاب النبي عَلَيْ وبرغم فضلهم ومكانتهم العظيمة قد تقع من بعضهم بعض الذنوب والآثام، لأنهم في منظور أهل السنة ليسوا بمعصومين (٣)،

<sup>(</sup>١) تحفة الأريب لأبي حيان ص٤٦، اللامع الصبيح للبرماوي ١١/ ١٩٨.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «۱٤۱٤»، صحيح مسلم «۲۷۷».

<sup>(</sup>٣) حيث جلد النبي على بعضهم بسبب القذف في هذه الحادثة، كما في مجمع الزوائد «٣) المناد حسن.

إلا أن ذنوبهم وآثامهم قليلة جداً، ومغمورة في بحر حسناتهم وسابقتهم ومآثرهم وبلائهم في الإسلام.

٦ ـ ومنها: حرمة قذف المحصنين والمحصنات من المؤمنين والمؤمنات، وأنه
 من كبائر الذنوب، وإقامة الحدّ على فاعل ذلك.

٧ ـ قال العلماء: وإنما لم يحدّ النبي على عبدالله بن أبي بن سلول مع أنه من تولى كبر هذا الإفك وتبنّاه، لأنه لم يقذف صراحة، ولم يترك دليلاً ضده، إذ كان يعرّض ولا يصرّح.

وقال بعضهم: إنها لم يُحد لأن الله تعالى أعد له في الآخرة عذاباً عظيهاً، فلو حُد في الدنيا لكان تخفيفاً عنه في الآخرة، بخلاف من أقيم عليهم الحد، فإن الله أراد أن يطهرهم ويكفر عنهم إثم ما صدر منهم (١).

على أن الحافظ ابن حجر أبدى احتمال أن يكون النبي عَلَيْ قد أقام على عبدالله ابن أبي الحدَّ لورود ذلك من طريقين مرسلين (٢).

٨ ـ وقد أراد المنافقون من وراء نشر هذا الإفك الطعن في الإسلام عن طريق الطعن في مقام النبي على وعرضه وكرامته، لكن الله فضح أمرهم وأبطل كيدهم.



<sup>(</sup>۱) طرح التثريب ۸/ ۷۳.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۸/ ٤٧٩ ـ ٤٨١.

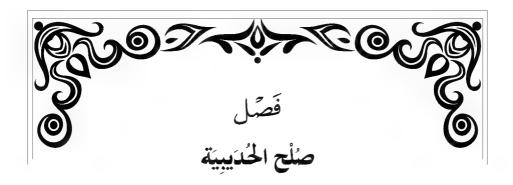

قال المصنف: «ولمَّا كان ذو القعدة من السنة السادسة خرجَ رسُولُ الله ﷺ معتمراً في ألفٍ، قيل: وخمسائة، وقيل: وأربعائة، وقيل: وثلاثمائة، وأما من زعم أنه خرجَ في سبعمائة فقد غلط.

فلما علِم المشركونَ بذلك جمعوا أحابيشهم وخرجوا من مكة صادّين له عن الاعتمار هذا العام، وقدَّموا على خيل لهم خالدَ بنَ الوليد إلى كُرَاع الغَمِيم(١).

وخالفه على في الطريق فانتهى الله الحكة الله عنهم عامهم هذا، وأن يعتمرَ من العام المقبلُ بنُ عمرو فصالحه على: أن يرجعَ عنهم عامهم هذا، وأن يعتمرَ من العام المقبل، فأجابه والله على ما سأل؛ لما جعلَ الله على في ذلك من المصلحةِ والبركةِ. وكره ذلك جماعةٌ من الصحابةِ على، منهم: عمرُ بنُ الخطاب على، وراجع أبا بكر الصّديق في ذلك، ثم راجع النبي وهو أنه عكان جوابُه وقد استقصى البخاري هذا الحديث في صحيحه».

<sup>(</sup>١) كراع الغميم: تبعد عن مكة (٦٤) كيلاً على طريق المدينة.

#### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ الحُديبية: قرية قرب مكة المكرمة، على بعد (٢٢) كيلاً غربها، وتعرف الآن بالشميسي، وسمّيت الحادثة بالحديبية، لأن قريشاً منعت المسلمين من دخول مكة وهم بها.

٢ ـ وقد درج كثير من كتاب السيرة على تسمية هذه الحادثة بغزوة الحديبية،
 وكذا وقع في بعض كلام السلف.

وفي هذه التسمية عندي نظرٌ، لأن النبي ﷺ لم يخرج غازياً ولا محارباً، وإنها خرج زائراً لبيت الله معظماً له مُحرماً بالعمرة.

لذلك كان الأولى تسميتها بعمرة الحديبية، أو صُلح الحديبية، ولم أر من سبقنى إلى مثل هذا التنبيه، فالله أعلم.

٣- وقد كان مقصد النبي على بخروجه هو زيارة البيت الحرام وأداء العمرة، هكذا ورد في الأحاديث الصحيحة (١)، وأخطأ من قال من كتاب السيرة أنه خرج قاصداً الحج (٢).

٤ ـ والحادثة كما أشار المصنف مخرجة في صحيح البخاري بلفظ مطول،
 وكذا أخرج مسلم حوادث مفرقة منها (٣).

٥ ـ وقول المصنف: «وأما من زعم أنه إنها خرج في سبعمائة فقد غلط»،

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال: صحيح البخاري «١٦٩٤، ١٧٧٨»، صحيح مسلم «١٢٥٣».

<sup>(</sup>٢) مثل محمد حسين هيكل في حياة محمد ص ٢٣١، ومحمد أبو زهرة في خاتم النبيين ٢/ ٧٤٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «٢٧٣١»، صحيح مسلم «١٢٥٣، ١٧٨٥، ١٧٨٥».

فالمصنف يقصد بهذا ابن إسحاق رحمه الله.

قال ابن حجر: «وأما قول ابن إسحاق إنهم كانوا سبعمائة فلم يوافق عليه، لأنه قاله استنباطاً»(١).

قلت: لم أر ابن إسحاق صرّح بالسبعائة من عند نفسه، وإنها روى هذا عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: أنهم كانوا سبعائة رجل<sup>(۲)</sup>.

وقد حمله الحافظ العراقي على مبدأ خروجهم من المدينة قبل أن يلحق بهم من لحقهم من غيرها(٣).

# \* شروط الصلح:

قال المصنف: «فقاضاه شُهيلُ بنُ عمرو على أن يرجعَ عنهم عامَه هذا، وأن يعتمرَ مِن العام المقبل، على أن لا يدخلَ مكة ألا في جُلْبّان السلاح<sup>(٤)</sup>.

وأن لا يُقيم عندهم أكثر من ثلاثة أيام. وعلى أن يأمنَ الناسُ بينهم وبينه عشر سنين.

وعلى أنه من شاء دخل في عَقْد رسُولِ الله ﷺ، ومن شاء دخل في عَقْد قريش.

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٧/ ٤٤١.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ۲/ ۳۰۹.

<sup>(</sup>٣) طرح التثريب ٧/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) السيوف في قرابها.

وعلى أنه لا يأتيه أحدٌ منهم وإن كان مسلماً إلا ردّه إليهم، وإن ذهب أحدٌ من المسلمين إليهم لا يردُّونه إليه.

فأقر الله سبحانه ذلك كلَّه إلَّا ما استثنى من المهاجراتِ المؤمناتِ من النساء؛ فإنه نهاهم عن ردهن إلى الكفار، وحرمهن على الكفار يومئذ».

#### الكلام عليه من وجوه:

1 ما ذكره المصنف أن مدة الهدنة بين المسلمين وقريش كانت عشر سنين ذكره ابن إسحاق في السيرة، قال ابن حجر: «وهو المعتمد»(١).

٢ ـ وقد استدل بهذه الحادثة على جواز عقد المُدنة بين المسلمين وأهل الحرب من أعدائهم إلى مدة معلومة، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين.

والجمهور على أنها لا تجوز أكثر من عشر سنين، بناء على ما تم في صلح الحديبية، قال ابن حجر: «وهو الراجح»(٢).

٣- كما دلت الحادثة على أن للإمام التنازل عن بعض الحقوق والمصالح الصغيرة رجاء تحقيق مصالح ومنافع أكبر منها وأعظم.

٤ ـ وقد كان النبي ﷺ حريصاً على إتمام هذا الصلح، لأنه كان حريصاً على إنهاء حالة الحرب التي تنافى الهدوء والاستقرار الذي يمكن أن تنتشر فيه الدعوة.

• ـ وقد كان لهذا الصلح فوائد عدة للمسلمين منها:

أولاً: أن فيه اعترافاً من قريش لأول مرة بالمسلمين، وأن لهم شرعية وكياناً

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ٢/ ٣١٧، فتح الباري ٥/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٥/ ٣٤٣.

مستقلاً تبرم معه العهود والمواثيق.

ثانياً: أن هذا الصلح أتاح للنبي على التفرغ للدعوة إلى الله ومراسلة الملوك والزعماء ودعوتهم إلى الإسلام مما لم يكن متاحاً قبل الصلح.

ثالثاً: أن هذا الصلح أتاح للنبي رضي القيائل التي كانت تخشى قريشاً فأصبحوا يقبلون على الإسلام دون خوف أو وجل.

وقد ذكر أهل السير أن النين أسلموا في مدة صلح الحديبية وهي سنتان فقط كانوا أكثر من الذين أسلموا قبل ذلك في (١٦) عاماً من عمرة الدعوة، وكل هذا كان من بركات صلح الحديبية (١).

7 ـ وقد أسلم في زمن صلح الحديبية بعض كبار الصحابة، كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة صاحب مفاتيح الكعبة (٢).

٧ - وفي مكاتبة النبي على للملوك والأمراء خارج الجزيرة العربية وداخلها دليل على عالمية الإسلام، وأن رسالته لا تقتصر على أناس بعينهم أو بلد بعينه، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾[الْأَغْرَافِ: ١٥٨].

٨ ـ كما دلت حادثة صلح الحديبية على أن الخِيرة فيما يختاره الله لعباده المؤمنين، وإن كرهوه في الظاهر، كما قال تعالى: ﴿فَعَسَى أَن تَكُرهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللهُ فَعَسَى أَن تَكُرهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَاللهُ فِيهِ خَيْرًا كَاللهُ فِيهِ خَيْرًا كَاللهُ عَلَى النساء: 19] (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر سيرة ابن هشام ٢/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) دراسات في السيرة النبوية ص١١٥.

#### \* بيعة الرضوان:

قال المصنف: «وقد كان ﷺ قبل وقوع هذا الصُّلْح بَعَثَ عثمان بنَ عفان هُ إلى أهلِ مكة يُعْلِمُهم أنه لم يجيء لقتالِ أحدٍ، وإنها جاء معتمراً، فكان من سيادة عثمان هُ أنه عرض عليه المشركون الطَّواف بالبيتِ، فأبى عليهم وقال: لا أطوف بها قبل رسُّولِ الله ﷺ. ولم يرجع عثمان هُ حتى بلغه ﷺ أنه قد قُتِل عثمان، فَحَمِي لذلك رسُولُ الله ﷺ ثم دعا أصحابه إلى البيعة على القتال، فبايعوه تحت شجرة هناك. ووضع ﷺ إحدى يديه عن نفسهِ الكريمةِ ثم قال: «وهذه عن عثمان» هناك. فكان ذلك أجلَّ من شُهوده تلك البيعة. وأنزل الله ﷺ في ذلك: ﴿لَقَدَّ رَضِى اللّهُ عَنَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨]، وقال ﷺ: «لا يدخل أحدٌ عن بايعة الرضوان».

## الكلام عليه من وجوه:

ا ـ هذه الحادثة تسمّى ببيعة الرضوان، لأن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه قد رضي عن أصحابها في قوله: ﴿ لَقَدَ رَضِى اللّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ مَّتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨]، وسببها كما أشار المصنف من إشاعة قتل قريشٍ لعثمان بن عفان عليه.

٢ ـ وقد اختلف في الشيء الذي بايع الصحابة عليه النبي على يومها، فذكر المصنف أنهم بايعوه على القتال، ولم أقف على هذه الرواية، إلا أنها صحيحة من حيث المعني، لأن الرواية في الصحيح أنهم بايعوه على الموت، وفي رواية: على أن ألا يفروا، وفي رواية على الصبر، وكلها روايات صحيحة، ولا تعارض بينهما،

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم «۲۶۹۲».

لأن البيعة على الموت تعني الثبات وعدم الفرار، وتعني الصبر عند اللقاء، وتعنى القتال(١).

٣ ـ والحادثة فيها فضيلة ظاهرة لأهل الحديبية، وهم أهل بيعة الرضوان.

**٤** ـ وفيها فضيلة خاصة لعثمان بن عفان على حيث بايع النبي على عنه في غيبته وقال: بيده اليمنى: «هذه يد عثمان»، فضرب بها على يده، فقال: «هذه لعثمان» (۲).

# \* تحلل النبي ﷺ ورجوعه إلى المدينة:

قال المصنف: «ولمَّا فَرَغَ النبيُّ ﷺ من مُقاضاةِ المشركينَ شَرعَ في التحلُّل مِن عمرتِه وأَمَرَ الناسَ بذلك، فشقَّ عليهم وتوقفوا، رجاء نسخه، فغضبَ النبيُّ ﷺ مِن ذلك، فدخل على أمّ سَلَمَة، فقال لها ذلك، فقالت: اخرج أنتَ يا رسُولَ الله فاذبحْ هديَك واحلق رأسَك، والناسُ يَتْبَعُونك يا رسُولَ الله، فخرجَ ففعل ذلك.

فبادرَ الناسُ إلى موافقته، فحلقوا كلُّهم، إلَّا عثمان بن عفان وأبا قتادة الحارث ابن ربعي، فإنها قصّراً، ذكره السهيلي في الروض الأنف<sup>(٣)</sup>.

وكادَ بعضُهم يقتلُ بعضاً غماً، لأنهم يرون المشركينَ قد ألزموهم بشروطٍ كما أحبُّوا، وأجابهم على اللها، وهذا من فَرْطِ شجاعتِهم هذا وحرصهم على نصرِ الإسلام.

ولكنَّ الله عَلَى أعلمُ بحقائقِ الأمورِ ومصالحِها منهم. ولهذا لَّا انصر فَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ٦/ ١١٨.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «٣٦٩٨».

<sup>(</sup>٣) الروض الأنف ٦/ ٤٩٢.

راجعاً إلى المدينة أنزلَ الله على عليه سورة الفتح بكمالها في ذلك».

الكلام عليه من وجوه:

١ ـ في الحادثة دليل على أن من أحرم للحج أو العمرة ثم عرض له مانع من أدائها من عدو أو مرض ونحوه فإنه يتحلَّل منها و لا يلزمه قضاء، واختلف في وجوب ذبح الهدي عليه(١).

٢ ـ وإنها تأخر الصحابة في امتثال أمره ﷺ بالتحلل لأنهم كانوا يرجون نزول وحي يغير الموقف وينسخ الأمر.

فلما رأوا رسول الله على أخذ في التحلُّل بادروا إلى ذلك، وقد دخلهم من الهم والغم أمر عظيم، لأنهم كانوا يرون أن شروط قريش فيها إجحاف بالمسلمين، كما أن النبي على كان قد أخبرهم قبل بأنهم سيدخلون المسجد الحرام ويطوفون بالبيت، فلما صُدُّوا عنه ووقع الصلح أشكل عليهم، فبين لهم النبي على بأنه لم يخبرهم أنهم سيدخلونه عامهم هذا.

٣- ونسْبَة المصنف إلى السهيلي التقصير وعدم الحلق لعثمان بن عفان وأبي قتادة نسَبَه الحافظ في الفتح أيضاً إلى أبي داود (٢)، ولم أقف عليه عند أبي داود، فالله أعلم.

٤ - كما أن في الحادثة فضل أم سَلَمَة زوج النبي علي وحصافة رأيها.



<sup>(</sup>١) سبل السلام ١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٣/ ٥٦٣.

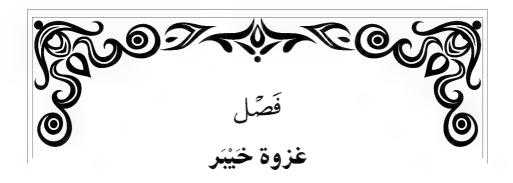

قال المصنف: «ولمّا رجع ﷺ إلى المدينةِ أقامَ بها إلى المحرَّمِ من السنة السابعة، فخرجَ في آخرِه إلى خيبر، ونُقل عن مالكِ بن أنسٍ رحمه الله أن فتحَ خيبرَ كان في سنة ستٍ، والجمهورُ على أنها في سنة سبعٍ. فسارَ ﷺ إليها، فلما انتهى إليها حاصرها حصناً حصناً عفتحُه الله ﷺ عليه ويغنمُه، حتى استكملها ﷺ وخمَّسَها، وقسَمَ نصفَها بين المسلمين، وكان جملتهم من حضرَ الحُديبية فقط، وأرصدَ النصف الآخرَ لمصالحه ولما ينوبُه من أمر المسلمين».

# الكلام عليه من وجوه:

١ - خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع، تقع شمال المدينة على طريق
 الشام، وتبعد عنها حوالي (١٥٠) كيلاً.

Y ـ وحاصل هـ ذه الغزوة أن النبي ﷺ بعـ د أن أمِن جانبَ قريش بالصلح الذي عقده معها بالحديبية أراد أن يحلّ مشكلة الخطر اليهودي في خيبر، وما كانوا يشكلونه من تهديد للمسلمين، حيث شاركوا في تأليب الأحزاب يوم الخندق، وسخروا أموالهم في ذلك، وحرضوا بني قريظة على نقض العهد مع المسلمين، وكانوا يستعدون لغزو المدينة بالتحالف مع غطَفان.

وكانت خيبر تتألف من مجموعة من الحصون المنيعة، فحاصرها النبي عليه

أياماً عدة، وفتحها حصناً حصناً، حتى سقطت كلها بأيدي المسلمين.

٣ ـ وجمهور علماء السير على أن الغزوة وقعت في محرَّم من سنة سبع، قال ابن حجر: «وهو الراجح»(١).

٤ ـ وما ذكره المصنف من أن رسول الله على قسم نصف خيبر، وأبقى نصفها لنوائبه ومصالحه، أخرجه أبو داود عن سهل بن أبي حثمة، قال: «قسم رسول الله على خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجته، ونصفاً بين المسلمين»(٢).

وقد بين الإمام الخطابي أن أرض خيبر منها ما فُتح عنوة فهذا هو الذي قسمه النبي عَلَيْهُ بين المجاهدين، ومنها ما فُتح صلحاً فكان فيئاً وضعه النبي عَلَيْهُ في حوائجه ومصالح المسلمين (٣).

• وبرغم شدة القتال الذي كانت بين النبي على وبين يهود خيبر فقد كان النبي على حريصاً على إسلامهم وهدايتهم، وقال لعلي بن أبي طالب حين أعطاه الراية لقتالهم: «انف ذعلى رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من أن يكون لك حُمرُ النعم»(٤).

\* إقرار اليهود للعمل بخيبر وحادثة الشاة المسمومة:

قال المصنف: «واستعملَ اليهودَ الذين كانوا فيها بعد ما سألوا ذلك عِوَضاً

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٧/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود «۳۰۱۰» بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) ينظر معالم السنن ٣/ ٣١.

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاري «۳۰۰۹»، صحیح مسلم «۲٤۰۲».

عمّا كان صالحهم عليه من الجلاءِ على أن يعملوها ولرسُولِ الله ﷺ النصفُ مما يخرج منها من ثمر أو زرع، وقد اصطفى ﷺ من غنائمها صفيَّة بنتَ حُييّ بن أخطب لنفسه، فأسلمت، فأعتقها وتزوجها، وبنى بها في طريق المدينةِ بعدما حلّت.

وقد أهدتْ إليه امرأةٌ من يهودِ خيبر ـ وهي زينبُ بنتُ الحارثِ امرأةُ سلّام ابن مِشْكم ـ شاة مصليّة (۱) مسمومة، فلما انتهش من ذراعها أخبره الـذراعُ أنه مسمومٌ، فترك الأكلَ، ودعا باليهودية فاستخبرها: أسممتِ هذه الشاة؟ فقالت: نعم، فقال: «ما أردتِ إلى ذلك»؟ فقالت: أردتُ إن كنت نبياً لم يضرّك، وإن كنت غيره استرحنا منك، فعفا عنها على وقيل: إن بشرَ بن البراء بن مَعْرور كان ممن أكل منها، فمات، فقتلها به. وقد روى ذلك أبو داود مرسلاً عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن بن عوف».

# الكلام عليه من وجوه:

ا ـ حاصل ما ذكره المصنف أن رسول الله عليه الله عليه خيبر عَزَم أولاً على إجلاء اليهود منها، فسألوه أن يبقيهم يعملوا فيها على أن لهم نصف ما يخرج منها، فوافق بشرط أن يخرجهم منها متى شاء.

أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن رسول الله على الله على خيبر أراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله على: «نقرّكم بها على ذلك ما شئنا»، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تياء وأريحاء (٢).

<sup>(</sup>١) مشويّة.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم «١٥٥١».

٢ ـ واصطفاؤه ﷺ صفيّة بنت حُيي وإعتاقها وتزوجها أخرجه صاحبا الصحيحين من حديث أنس بن مالك(١).

٣ ـ وقصة الشاة المسمومة التي أهديت للنبي عَلَيْهُ في خيبر مخرجة في البخاري من حديث أبي هريرة باختصار (٢).

وقد بين غير واحد من أهل العلم أن النبي على عفا عن تلك المرأة أول الأمر، لكن لما مات بشر بن البراء بعد ذلك بسبب السم قتلها قصاصاً به (٣).

**3** ـ وقوله: «وقد روى ذلك أبو داود مرسلاً...» قلت: لفظه عند أبي داود: عن أبي سَلَمَة: أن رسول الله ـ أهـدت له يهوديـ أن بخيبر شاة مصليّة، قال: فهات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري، فأرسل إلى اليهودية: «ما حملك على الذي صنعت؟» فأمر بها رسولُ الله على فقتلت (٤).

# \* قدوم جعفر بن أبي طالب ومن بقي بالحبشة:

قال المصنف: «وقَدِمَ على النبيّ عَلَيْهُ في غزوة خيبر بعد فراغهم من القتال جعفرُ بنُ أبي طالب وأصحابُه عن بقي مهاجراً بأرضِ الحبشةِ، وصُحْبتهم أبو موسى الأشعري في جماعةٍ من الأشعريين يزيدون على السبعين. وقدم عليه أبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم أجمعين، فأعطاهم على من المغانم كما أراه الله على.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۲۷۱»، صحيح مسلم «۱۳٦۵».

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «٣١٦٩».

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤/ ١٧٩، فتح الباري ٧/ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود «٢٥١١» وإسناده صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن، وقد وصله الحاكم ٣/ ٢١٩، والبيهقي ٨/ ٤٦ عن أبي هريرة، وسنده حسن.

وقد قال ﷺ لجعفر: «لا أدري بأيّها أنا أُسرّ، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟»، ولمّا قَدِمَ عليه قام وقبل ما بين عينيه. وقد استُشهد بخبير من المسلمين نحو عشرين رجلاً رضى الله عنهم جميعهم».

# الكلام عليه من وجوه:

١ ـ قدوم جعفر بن أبي طالب ومن معه حين فتح خيبر مخرَّج في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري<sup>(١)</sup>.

ولم يتبين لي سبب تأخرهم في بلاد الحبشة كل هذا الوقت رغم أن سبب هجرتهم وهو اضطهاد قريش قد انتهى منذ سنوات كثيرة، ولم أر من تعرض لبحث هذا، فلينظر؟!

ثم بدى لي احتمال أن يكون مكوثهم هناك إنها هو من أجل الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام، هذا أمر وارد، والله أعلم.

٢ ـ وقوله ﷺ: «لا أدري بأيها أُسر» أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟» وتقبيله
 له أخرجه الحاكم وصححه، وحسنه الألباني (٢).

٣- وفي تقبيل النبي على الله الله الله الله القادم من السفر والتزامه، وكذلك من طال العهد به.

وأما حديث أنس بن مالك عند الترمذي، «أن رجلاً قال يا رسول الله: الرجل منّا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا، قال: أفيلتزمه ويقبّله؟ قال:

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۲۱۳۲»، صحيح مسلم «۲۰۰۲».

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم ٤/ ٢١١، تعليق الألباني على فقه السيرة للغزالي ص٥٥٠.

لا، قال: فيأخذ بيده فيصافحه؟ قال: نعم»(١).

فهذا الحديث محمول على اللقاء المعتاد المتكرر بين الناس، فالتقبيل والالتزام في هذه الحال غير مرغب فيه، بخلاف القادم من السفر أو من طال به العهد(٢).

٤ ـ وقوله: «استُشهد بخبير من المسلمين نحو عشرين رجلاً»: يعني في معارك خيبر، وقد سهاهم ابن إسحاق في السيرة من قوله معلقاً (٣).

وذكر الواقدي أن قُتِل من اليهود ثلاثة وتسعون رجلاً(٤).

• ـ وكان عدد جيش المسلمين بخيبر (٠٠٠)، فيهم ثلاثبائة فارس (٥٠٠).

7 ـ وكما يقول الدكتور العُمري فإنه بهذه الغزوة يكون قد انتهى دور اليهود العسكري والاقتصادي في الحجاز، وتفرغ المسلمون بعدها لإخضاع قبائل العرب المشركة ولتوحيد جزيرة العرب تحت راية الإسلام (١٦).



<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي «۲۷۲۸»، وحسنه، وصححه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح (۲۸۰).

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح ٧/ ٢٩٦٥، فقه السيرة للبوطي ص٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) مغازي الواقدي ٢/ ٧٠٠.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود «٢٧٣٦»، وإسناده فيه ضعف، فيه يعقوب بن مجمع لم يوثقه غير ابن حبان.

<sup>(</sup>٦) السرة النبوية الصحيحة ١/ ٣٣٢.



قال المصنف: «ولمَّا بَلَغَ أهلَ فَدَكِ ما فعل رسُولُ الله ﷺ بأهلِ خيبر، بعثوا الله عليه بخيلٍ ولا ركابٍ، إليه يطلبون الصَّلحَ فأجابهم، فكانت مما لم يُوجِف المسلمونَ عليه بخيلٍ ولا ركابٍ، فوضعها ﷺ حيث أراه الله ﷺ، ولم يقسمها».

## الكلام عليه من وجوه:

١ ـ فدك بالتحريك وآخره كاف: بلدة عامرة كثيرة النَّخل والزرع والسكان شرق خيبر، وتسمى اليوم: «الحائط».

٢ ـ وقصة أهل فَدَك ذكرها ابن أسحاق بنحوه سياق المصنف، وهي في سنن أبي داود (١).

٣- وكان النبي على يصرف مال الفيء الذي يأتي من فَدَك وغيرها على ما أمره الله؛ فينفق منه على نفسه وأهله نفقة سنة، ويجعل باقيه في السلاح ومصالح المسلمين.

فلما مات على اعتقدت ابنته فاطمة الله أن هذا الفيء ومنه فَدَك يكون

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۲/ ۳۳۷ بدون إسناد، سنن أبی داود «۳۰۱٦» بإسناد ضعیف، لکن لما شواهد کثیرة تثبت بها.

موروثاً عنه! ولم يبلغها على قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نورث ما تركناه صدقة» (١)، أو أنها على تأوّلت الحديث على أن المراد به الأصول والرقاب دون المنافع، وأما أبو بكر فتمسك بعموم النص.

قال الحافظ ابن حجر: «وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر، وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله «لا نورث»، ورأت أن منافع ما خلّفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه، وتمسك أبو بكر بالعموم، واختلفا في أمر محتمل للتأويل» (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۲۷۲٦»، صحيح مسلم «۱۷۵۸».

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ٦/ ٢٠٢.



قال المصنف: «ورجع إلى المدينةِ على وادي القُرى فافتتحه، وقيل: إنه قاتل فيه. فالله أعلم. وفي الصحيحين (١): أن غلاماً لرسُولِ الله على يُدعى مِدْعَاً، بينا هو يَحطُّ رحل رسُولِ الله على إذ جاءه سهم غَرْبٌ (٢) فقتله، فقال الناسُ: هنيئاً له الشهادة يا رسُولَ الله، فقال: «كلا والذي نفسي بيدِه، إن الشَّمْلة التي أخذها من الغنائم لم تُصبها المقاسمُ لتشتعلُ عليه ناراً»».

# الكلام عليه من وجوه:

۱ ـ وادي القرى سمّي بـ ذلك لكثرة قراه، وهو بين المدينة وتبوك، وأعظم مدنه اليوم: مدينة «العُلا» شمال المدينة، على مسافة (٣٥٠) كيلاً.

٢ ـ وحادثة فتح وادي القرى ذكرها ابن إسحاق في السيرة (٣)، و في الصحيحين إشارة لها(٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «٤٢٣٤»، صحيح مسلم «١١٥» من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أي لا يُدرى من رمى به.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢/ ٣٣٨ بدون إسناد.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري «٤٢٣٤»، صحيح مسلم «١١٥».

وذكر ابن القيم (١): أنه كان بها جماعة من اليهود والعرب، فدعاهم رسول الله على أولاً إلى الإسلام، وأخبرهم أنهم إن أسلموا احرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم، فلما أبوا قاتلهم حتى فتح بلادهم عنوة وغنم أموالهم.

 $\mathbf{r}_{-}$ وحادثة الغلام الذي غلّ الشملة من الغنائم مخرجة في الصحيحين ( $\mathbf{r}_{-}$ )، وفيها دليل على تعظيم أمر الأخذ من مال الغنيمة قبل قسمتها، وعدّه الهيتمي من الكبائر ( $\mathbf{r}_{-}$ ).

(۱) زاد المعاد ٣/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري «٤٢٣٤»، صحيح مسلم «١١٥»، وليس عند مسلم التصريح باسم الغلام.

<sup>(</sup>٣) الزواجر عن اقتراف الكبائر ٢/ ٢٩١.

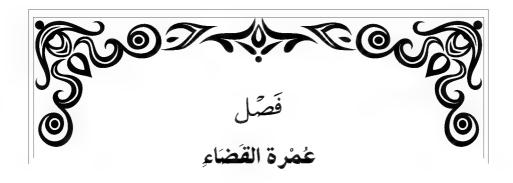

قال المصنف: «ولمَّا رَجَعَ ﷺ إلى المدينةِ أقامَ بها إلى شهرِ ذي القعدةِ، فخرجَ فيه معتمراً عُمرة القضاءِ التي قاضى قريشاً عليها. ومنهم من يجعلُها قضاءً عن عُمرة الحُديبية حيث صُدّ، ومنهم من يقول عُمرة القصاصِ، والكلُّ صحيح. فسارَ حتى بلغَ مكة فاعتمرَ وطافَ بالبيت، وتحلّلَ من عُمرته».

## الكلام عليه من وجوه:

ابن اسحاق وموسى بن عقبة بسند حسنه ابن عمرة القضاء ذكرها ابن إسحاق وموسى بن عقبة بسند حسنه ابن حجر عن ابن عمر (۱).

٢ ـ وكانت هـذه العمرة في شهر ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة
 في قول عامة أهل السير.

٣ ـ وسمّيت بعمرة القضاء على القول الراجح لأنها كانت مقاضاة حسبها اتُفق عليه في صلح الحديبية بين النبي على وقريش أن يرجع من عامه ذاك ويعتمر في العام المقبل.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۷/ ۵۰۰.

ولذلك يقال لها أيضاً عمرة القضيّة وعمرة الصلح.

قال العلامة السهيلي: «سمّيت عمرة القضاء لأن النبي عَلَيْ قاضى قريشاً عليها، لا لأنه قضى العمرة التي صُدّ عن البيت فيها، فإنها لم تك فسدت بصدّهم عن البيت، بل كانت عمرة تامة»(١).

٤ ـ ومما يؤكد أنها كانت عمرة جديدة ولم تكن قضاء لعمرة الحديبية أن الذين صدوا عن البيت كانوا ألفاً وأربعائة، وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية، ولو كانت قضاء لم يتخلف منهم أحد (٢).

#### \* زواجه ﷺ بميمونة بنت الحارث:

قال المصنف: «وتزوّج بعد إحلالِه بميمونة بنتِ الحارثِ أمّ المؤمنين، وتمت الثلاثة أيام، فبعثَ إليه المشركون علياً عليه يقولون له: اخرجُ من بلدنا. فقال: «وما عليهم لو بنيتُ بميمونة عندهم؟»، فأبو عليه ذلك. وقد كانوا خرجوا من مكة حين قدمها عليه عداوة وبغضاً له. فخرج عليه الصلاة والسلام فبنى بميمونة بسرِفٍ ورجعَ إلى المدينةِ مؤيداً منصوراً».

## الكلام عليه من وجوه:

ا ـ بقاءُ النبي ﷺ بمكة بعد العمرة ثلاثة أيام كان بحسب اتفاقه مع قريش في صُلح الحديبية (٣).

الروض الأنف ٧/ ٢٥.

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد ۲/ ۸٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «٤٢٥١».

٢ ـ وبعث المشركين علياً كي يُعلم النبي ﷺ بالخروج من مكة مخرج في البخاري<sup>(١)</sup>.

٣ ـ وقد اختلفت الروايات في زواجه ﷺ بميمونة بنت الحارث هل كان حلالاً وقتها أم كان مُحرماً، والصحيح أنه كان حلالاً.

وذهب ابن عباس إلى أنه كان حراماً، قال ابن القيم: «ووهم فيه، فإن السفير بينها بالنكاح أعلم الخلق بالقصة، وهو أبو رافع، وقد أخبر أنه تزوجها حلالاً، وقال: كنت أنا السفير بينها. وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقها، وكان غائباً عن القصة لم يحضرها، وأبو رافع رجلٌ بالغٌ، وعلى يده دارت القصة وهو أعلمُ بها، ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم»(٢).

٤ ـ وفي هذه العمرة تحدَّثت قريش فيها بينها بأن محمداً وأصحابه قد أضعفتهم منه محمى يثرب، فأمر النبي عَلَي أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة حتى يريهم منه قوة وجلداً، وقد كرر فعله هذا في عمرة الجعرانة وفي حجة الوداع فصارت سنة للأبد (٣).



<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۲۵۱».

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد ۱/ ۱۰۹.

<sup>(</sup>٣) المنتقى للباجي ٢/ ٢٨٤.



قال المصنف: «ولمَّا كان في جمادى الآخرة من سنة ثمانٍ بعثَ ﷺ الأمراءَ إلى مؤتة، وهي قريةٌ من أرضِ الشام، ليأخذوا بثأرِ من قُتل هناك من المسلمينَ، فأمَّر على الناسِ زيدَ بنَ حارثة مولاه ﷺ، وقال: «إن أُصيبَ زيدٌ فجعفرُ بنُ أبي طالب، فإن أُصيب جعفرٌ فعبدُالله بنُ رَواحة»».

### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ سمّيت هذه الغزوة مؤتة نسبة إلى المكان الذي وقعت فيه.

ومؤتة اليوم: قرية عامرة بالسكان، شرقي الأردن، تبعد (١١) كيلاً عن مدينة الكرك.

٢ ـ جرى عامة كتاب السيرة على تسمية هذه الحادثة بـ «غزوة مؤتة» مع أن النبي على لم يخرج فيها، فكان حسب الاصطلاح ينبغي أن تسمى سريّة أو بعثاً، لكنهم اطلقوا عليها غزوة لكثرة عدد المسلمين فيها، ولما لها من أهمية بالغة (١٠).

٣ ـ وقوله: «ليأخذوا بثأر من قُتل هناك من المسلمينَ»: كان هذا سبب الغزوة، وإيضاحه: أن النبي على كان قد أرسل رسولاً يقال له الحارث بن عمير

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للبوطي ص٢٥٨.

الأزدي إلى شرحبيل بن عمرو الغساني أمير بصرى من قِبَل الروم يدعوه إلى الإسلام.

فأوثقه شرحبيل وقتله صبراً، وكانت العادة قد جرت بعدم قتل الرسل والسفراء مها عظم الخلاف وكرهت الرسالة.

فلما بلغ الخبرُ النبي ﷺ غضب واشتدّ عليه فبعث هذه السرية تأديباً له (۱). وربما كان مقصد النبي ﷺ أكبر من ذلك، وأنه كان يريد تحرير قبائل العرب

القاطنين شمالي الجزيرة العربية من هيمنة الروم، وجعلها تحت رعاية دولة الإسلام.

٤ ـ وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن أهل المغازي لا يختلفون في أنها وقعت في السنة الثامنة من الهجرة إلا ما ذكره خليفة بن خياط أنها كانت سنة سبع (٢).

٥ ـ وترتيبه على الأمراء وقوله «إن أصيب زيد فجعفر فإن أصيب فعبدالله ابن رواحة»، هذا مخرّج في الصحيح بنحوه من حديث ابن عمر (٣).

وفيه دليل على جواز تعليق الإمارة بشرط، وتولية عدة أمراء بالترتيب، كما أفاده الحافظ في الفتح(٤).

٦ ـ وكانت هذه الغزوة هي الأولى التي يتخذ النبي عَلَيْ فيها مثل هذا الإجراء من تولية عدد من الأمراء على الترتيب، وربها حمله عَلَيْ على ذلك بعد المسافة وقوة

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٤/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٧/ ٥١١.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «٢٦١».

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٧/ ١٣٥.

الأعداء، مما قد يتوقع معه حصول الأخطار والمكاره(١١).

# \* خروج الجيش وتوديع النبي ﷺ لهم:

قال المصنف: «فخرجُوا في نحوِ من ثلاثةِ آلافٍ، وخَرَجَ ﷺ معهم يُودّعهم إلى بعضِ الطريقِ، فساروا حتى إذا كانوا بمعان (٢) بلغهم أن هرقلَ ملكَ الروم قد خَرَجَ إليهم في مائةِ ألفٍ ومعه مالِك بنُ زافلة في مائة ألف أخرى من نصارى العرب؛ من لَخْم وجُذام وقبائل قُضاعة من بَهْراء وبِلّي وبَلْقِين.

فاشتورَ المسلمون هناك، وقالوا: نكتبُ إلى رسُولِ الله ﷺ يأمرنا بأمره أو يمدّنا. فقال عبدُالله بنُ رَواحة ﷺ: يا قومُ! والله إن الذي خرجتُم تطلبون: أمامكم عني الشهادة ـ وإنكم ما تقاتلون الناسَ بعددٍ ولا قوةٍ، وما نقاتلهم إلّا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فهي إحدى الحُسنيين: إما ظهورٌ، وإما شهادةٌ. فوافقه القومُ، فنهضوا».

### الكلام عليه من وجوه:

١ عامة مصادر السيرة تذكر أن عدد جيش المسلمين كان ثلاثة آلاف،
 بينها كان عدد جيش الروم ومن انضم إليهم من نصارى العرب مائتي ألف مقاتل،
 أي أكثر من (٦٦) ضعفاً!!

قال ابن كثير: «أقل ما قيل: إن الروم كانوا مائة ألف ومن العرب خمسون ألفا»(٣).

<sup>(</sup>١) السرة النبوية للعُمري ٢/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) معان: مدينة جنوب عمان بالأردن، على مسافة (٢١٢) كيلاً منها.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٦/ ٤١٦.

وأنا أشك في هذا الرقم، وأرى أن فيه مبالغة لأسباب منها:

أولاً: أن حشد مثل هذه الأعداد الضخمة ليس بالأمر الهين في وقت صير.

ثانياً: أن عدد جيش المسلمين كان معروفاً لدى أعدائهم وأنه لا يتجاوز ثلاثة آلاف، فمن المستبعد أن يقابلهم الروم بتلك الأعداد الهائلة.

ثالثاً: أن حصيلة شهداء المسلمين في المعركة لم تتجاوز ثلاثة عشر شهيداً أو أقل، مما لا يتناسب مع ما ذُكر من أعداد خصومهم وقوتهم!؟

على أن بعض علماء السيرة كالإمام الزهري<sup>(۱)</sup> لم يحدد عدداً لجيش الروم وحلفائهم، واكتفى بكونهم جموعاً كثيرة، ولعل هذا هو الأصوب والله أعلم<sup>(۲)</sup>.

٢ ـ مقولة عبدالله بن رواحة «يا قوم إن الذي خرجتم تطلبون أمامكم...»،
 نقلها ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد (٣).

٣ ـ وقد دلت مواجهة الصحابة لهذه الجموع الكبيرة على مقدار ما كانوا عليه من شجاعة وصبر وقوة إيان في ميادين الجهاد.

٤ ـ رأى بعض المحللين المعاصرين أن تشجيع عبدالله بن رواحة للمسلمين

<sup>(</sup>۱) رواه عنه الطبراني، وقال الهيثمي في المجمع ٦/ ١٦٠: رجاله ثقات. وانظر: مرويات الإمام الزهري في المغازي ٢/ ٦٨٤.

<sup>(</sup>٢) وبعد كتابة هذا رأيت من كتاب السيرة المعاصرين أيضاً من أبدى شكاً فيها ذكر من أعداد الروم ومن معهم ومال إلى ما رجحته، ينظر غزوة مؤتة لبريك أبي مائلة ص٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢/ ٣٧٥.

لخوض هذه المعركة بالرغم من تفوق عدوهم الهائل يعد خطأ استراتيجياً ومغامرة خطرة!!

لكن يجاب عن هذا بأن ما ذكر إنها هو بحسب القوانين الأرضية المادية، وليس بحسب من يجاهد في سبيل الله ويدافع عن عقيدة وإيهان (١٠).

\* اشتداد القتال واستشهاد القادة الثلاثة:

قال المصنف: «فلمّا كانوا بتخوم البلقاء لقُوا جموع الروم، فنزل المسلمون إلى جنب قرية مؤتة، والرومُ على قريةٍ يقال لها مَشَارف، ثم التقوا فقاتلوا قتالاً عظيماً. وقُتل أميرُ المسلمين زيدُ بنُ حارثة فله والراية في يده، فتناولها جعفرٌ، وقاتل حتى قُطعت يده اليمنى، فأخذ الراية بيده الأخرى فقُطعت أيضاً، فاحتضن الراية ثم قُتل فله عن ثلاث وثلاثين سنة على الصحيح. فأخذ الراية عبدُالله بنُ رواحة الأنصاري فله، وتلوَّم بعض التلوّم، ثم صمَّم وقاتل حتى قُتل، فيقالُ: إن ثابت ابن أقرم أخذ الراية وأراد المسلمون أن يؤمّروه عليهم فأبى.

فأخذ الراية خالدُ بن الوليد على فانحازَ بالمسلمين، وتلطَّف حتى خَلَصَ المسلمون من العدو، ففتح الله على يديه كما أخبر بذلك كلّه رسُولُ الله على أحبر الله الله الله الله أصحابه الذين بالمدينة يومئذٍ، وهو قائم على المنبر، فنعى إليهم الأمراء، واحداً واحداً، وعيناه تذرفان على والحديث في الصحيح (٢).

وجاء الليل فكفّ الكفار عن القتال. ومع كثرة هذا العدو وقلّة عدد المسلمين بالنسبة إليهم لم يُقتل من المسلمين خلقٌ كثيرٌ على ما ذكره أهل السير، فإنهم لم

<sup>(</sup>١) ينظر غزوة مؤتة لأبي مائلة ص٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري «٢٦٦٤» من حديث أنس بن مالك.

يذكروا فيها سمّوا إلا نحو العشرة. وكرَّ المسلمون راجعين، ووقى الله شرّ الكفرة وله الحمدُ والمنّة، إلا أن هذه الغزوة كانت إرهاصاً لما بعدها من غزو الروم، وإرهاباً لأعداء الله ورسُولِه».

### الكلام عليه من وجوه:

الميرة (١)، وبعضه في صحيح البخاري كها أشار المصنف.

٢ ـ ومن براعة خالد بن الوليد العسكرية في هذه المعركة ما ذكره الواقدي أنه عندما تسلَّم خالدٌ قيادة الجيش في المساء غير ترتيبه، فجعل مقدمته مؤخرته، ومؤخرته مقدمته، وميمنته ميسرته، وميسرته ميمنته، فلما أصبح من الغد أنكر الروم هيئة الجيش وراياته وحسبوا أنه قد جاءهم مَدَدٌ فرعبوا وانهزموا(٢).

٣- وفي نعيه على المنبر في اليوم الذي وجعفر وابن رواحة وهو على المنبر في اليوم الذي ماتوا فيه قبل أن يأتيه خبرهم آية باهرة ومعجزة ظاهرة من معجزاته صلوات الله وعليه.

٤ ـ وفي نعيه ﷺ للقادة الثلاثة دليل على جواز الإعلام بموت الميت، وليس ذلك من النعي المنهي عنه، فإن المراد بالنهي إذاعة موت الميت في الأماكن العامة مع تعديد شمائله ومآثره ونعته بأنواع المدائح الصحيحة والمكذوبة، هذا هو المنهي عنه (٣).

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۲/ ۳۷۸.

<sup>(</sup>٢) مغازي الواقدي ٢/ ٧٦٤.

<sup>(</sup>٣) تيسير العلام ص٢٧٩.

• وفي ظهور حزنه وبكائه على أهل مؤتة دليل على أن الحزن والبكاء لا يتنافيان مع الصبر والرضا بالقضاء، وإنها النهي موجه للجزع ورفع الصوت عند المصيبة(١).

(۱) فتح الباري ٧/ ١٥٥.



قال المصنف: «نذكر ملخص غزوة فتح مكة التي أكرم الله على جها رسُولُه، وأقرَّ عينَه بها، وجعلها عَلَماً ظاهراً على إعلاء كلمته وإكمالِ دينه والاعتناء بنصرته.

وذلك لمّا دخلت خزاعة \_ كها قدّمنا \_ عام الحُديبية في عَقْد رسُولِ الله ﷺ ودخلت بنو بكرٍ في عَقْد قريشٍ، وضُربت المدّة إلى عشر سنين، أَمِنَ الناسُ بعضهم بعضاً، ومضى من المدة سنة ومن الثانية نحو تسعة أشهر، فلم تكمل حتى غدا نوفلُ بن معاوية الدّيلي فيمن أطاعه من بني بكر بنِ عبد مناة فبيّتوا خُزاعة على ماء لهم يقال له الوَتِير(١)، فاقتتلوا هناك بذحُول(١) كانت لبني بكرٍ على خزاعة من أيام الجاهلية، وأعانت قريشُ بني بكرٍ على خزاعة بالسّلاح، وساعدهم بعضهم بنفسِه خفية، وقتلوا من خزاعة رجلاً، فانتقض عهدُ قريشِ بذلك.

فخرج عمرو بن سالم الخزاعي وبُديل بن ورقاء الخزاعي وقومٌ من خزاعة حتى أتوا رسُولَ الله عليهم، فأجابهم عليهم، فأجابهم عليهم

<sup>(</sup>١) ماء قريب من مكة.

<sup>(</sup>٢) الذحل: ثأر الجاهلية وعداوتها.

وبشرهم بالنَّصر، وأنذرهم أن أبا سفيان سيقدُمُ عليهم مؤكداً العَقْد وأنه سيردُّه بغير حاجةٍ. فكان ذلك».

### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ اتفق علماء السيرة على أن غزوة فتح مكة كانت في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة (١).

٢ ـ وسبب هذه الغزوة هو نقض قريش للعهد الذي كان بينها وبين النبي على وذلك أن قريشاً كانت قد أعانت بني بكر على غزو خزاعة وساعدتهم بالسلاح والرجال، وكانت خزاعة قد دخلت في عقد المسلمين وجوارهم بموجب اتفاق الحديبية، وبذلك تكون قريش قد نقضت عهد الصلح مع المسلمين (٢).

٣- وقد دلت هذه الحادثة على أن أهل العهد والهدنة مع المسلمين، إذا حاربوا من هم في ذمة المسلمين وجواره، صاروا حرباً لهم بذلك. ولم يبق بينهم وبين المسلمين عهد. وهذا ما اتفق عليه علماء المسلمين (٣).

### \* فشل قريش في تجديد عقد الصلح:

قال المصنف: «وذلك أن قريشاً ندِمُوا على ما كان منهم، فبعثوا أبا سفيان

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية الصحيحة للعُمري ٢/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>۲) هذه محصلة رواية ابن إسحاق \_ كما في البداية والنهاية ٦/ ٥٠٨ \_ بسنده عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم به، ومن طريق ابن إسحاق رواه البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٣٣، وصحح إسناده الصوياني في كتابه السيرة النبوية ٤/ ١٢، وحسنه أكرم العُمري في السيرة النبوية الصحيحة ٢/ ٤٧٣، وله شاهدان آخران ذكرهما العُمري في كتابه السابق.

<sup>(</sup>٣) فقه السيرة للبوطي ص٢٧٠.

فأشار عليه علي ﴿ فَهُ أَن يقوم هو فيجيرُ بين الناس، ففعل. ورجعَ إلى مكة، فأعلمهم بها كان منه ومنهم، فقالوا: والله ما زاد\_يعنون علياً \_ أن لعبَ بك.

ثم شَرَع رسُولُ الله على الجهاز إلى مكة، وسأل الله على أن يعمّي على قريش الأخبار، فاستجاب له ربّه تبارك وتعالى، ولذلك لما كتَبَ حاطبُ بن أبي بلتعة كتاباً إلى أهل مكة يعلمُهم فيه بها هَمَّ به رسُولُ الله على من القدوم على قتالهم، وبَعَثَ به مع امرأة، وقد تأول في ذلك مصلحة تعود عليه، وقبلَ ذلك منه رسُولُ الله على وصدّقه، لأنه كان من أهلِ بدرٍ، وبَعَثَ رسُولُ الله على علياً والزبير والمقداد على، فردُّوا تلك المرأة من روضة خَاخ (١)، وأخذوا منها الكتاب.

وكان هذا من إعلام الله عَلَا نبيّه عَلَى بذلك ومن أُعلام نبوته عَلَى وخرج عَلَى الله عشر خلون من رمضان، في عشرة آلاف مُقاتل من المهاجرين والأنصار وقبائل

<sup>(</sup>١) موضع بالمدينة بقرب حمراء الأسد من حدود العقيق.

العرب. ولقيه عمّه العباس بذي الحليفة، وقيل: بالجحفة فأسلَم، ورجعَ معه ﷺ». الكلام عليه من وجوه:

ا ـ نَدَمُ قريشٍ على نقضهم العهد وإرسالهم أبا سفيان لتجديده وفشله في ذلك ذكره ابن إسحاق من مرسل عروة بن الزبير، وابن أبي شيبة بإسناد صحيح من مرسل عكرمة (١).

٢ ـ وسؤال النبي على أن يعمّي عن قريش أخبار مسيره إليهم ذكره ابن إسحاق بلفظ: «اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها»(٢).

٤ ـ وقد عفى النبي ﷺ عن حاطب خطيئته هذه لأنه كان من أهل بدر،
 وقال لعمر بن الخطاب عندما أراد قتله: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر
 فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم»(٤).

• قال ابن القيم: «وفي هذا دليل أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية... ثم ذكر نصوصاً عدة في أن الحسنات قد تمحوا

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة «۲٦٩٠٢»، فتح الباري ٨/ ٦.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/ ٣٩٧، وقال الألباني في تعليقه على فقه السيرة ص٣٧٦: ضعيف رواه ابن إسحاق بدون إسناد.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «٤٢٧٤»، صحيح مسلم «٤٩٤)».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري «٣٠٨١»، صحيح مسلم «٢٤٩٤».

السيئات، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبُنَ ٱلسَّيِّ اللَّيِّ الْمَانِ اللهِ من الخوارج الذين بلغ اجتهادهم في الصلاة والصيام والقراءة إلى حدِّ يحقر أحد الصحابة عمله معه كيف قال فيهم: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»(١) فلم ينتفعوا بتلك الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة»(٢).

7 ـ وما ذكره المصنف من إسلام العباس بن عبد المطلب قبل الفتح هذا هو المشهور في إسلامه، وقيل إنه أسلم قبل خيبر، وكان يكتم إسلامه وأظهره يوم الفتح، وبه جزم به ابن عبد البر، وقال ابن حجر إنه «ليس ببعيد»(٣).

٧ ـ وفي إعلامه ﷺ بالظعينة التي كانت تحمل كتاب حاطب إلى قريش آية ظاهرة ومعجزة باهرة، وهو مما أطلعه الله عليه من الغيب.

# \* إسلام أبي سفيان بن حرب:

قال المصنف: «وأما قريشٌ فعمّى الله عليها الخبر، إلا أنَّهم قد خافوا وتوهّموا من ذلك، فلها كانت تلك الليلةُ خرجَ ابن حَرْب، وبُدَيل بن وَرْقاء، وحَكيم بن حِزَام يتجسسون الخبر، فلما رأوا النيران أنكروها، فقال بُديل: هي نار خزاعة، فقال أبو سفيان: خزاعة أقلّ من ذلك. وركب العبّاس بغلة رسُولِ الله على ليلتئذٍ، وخرجَ من الجيش لعله يلقى أحداً، فلما سمعَ أصواتهم عرفهم، فقال: أبا حنظلة! فعرفه أبو سفيان، فقال: أبو الفضل؟ قال نعم. قال ما وراءك؟ قال ويحك، هذا

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۷٤٣۲»، صحيح مسلم «۱۰٦٤».

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد ۳/ ۳۷۵ باختصار.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب لابن عبد البر ٢/ ٨١٢، فتح الباري ٣/ ٢٢٠، ٧/ ٧٧.

رسُولُ الله ﷺ في الناس، قال: فها الحيلة؟ قال والله لئن ظَفِرَ بك ليقتلنَّك، ولكن اركبْ ورائي وأسْلِم.

فأدخله على رسُولِ الله على وجاء عمرُ في أثره، فاستأذن رسُولَ الله على وضربِ عنقه، فأجاره العبّاسُ مبادرة، فتقاول هو وعمر بن الخطاب على، فأمره على أن يأتيه به غداً، فلما أصبح أتى به رسُولَ الله على فعرضَ عليه الإسلامَ فتلكاً قليلاً، ثم زجره العبّاسُ فأسْلَم، فقال العبّاسُ: يا رسول الله! إن أبا سفيان يحبُّ الشرف، فقال على «من دخل دارَ أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن». والغرضُ أنه على أصبحَ يومه ذلك سائراً إلى مكة، وقد أمر على العبّاسَ أن يُوقف أبا سفيان عند خَطْم الجبل (۱)، لينظر إلى جنودِ الإسلامِ إذا مرّت عليه.

وقد جعلَ ﷺ أبا عُبيدة بنَ الجرَّاح ﴿ على المقدِّمة، وخالدَ بنَ الوليد ﴿ على المقدِّمة، وخالدَ بنَ الوليد ﴿ على الميمنة، والزبيرَ بنَ العوام ﴿ على الميسرة، ورسُولُ الله ﷺ في القلب، وأَمَرَهُم بقتالِ مَن قاتلهم، فقُتل من المسلمين ثلاثة ، وقُتل من المشركين ثلاثة عشر، وفرّ بقيتُهم ».

#### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ خروج أبي سفيان وبُديل بن وَرْقاء وحَكيم بن حِزام يتجسسون الخبر ...إلى آخر القصة أخرجه البخاري(٢) بنحوه مع زيادات ونقص من حديث

<sup>(</sup>١) خطم الجبل: أنفه النادر منه.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري «٤٢٨٠».

عروة بن الزبير. قال القسطلاني: «هذا مرسل لأن عروة تابعي»(١١).

٢ ـ وقصة إسلام أبي سفيان وقوله على: «من دخل دارَ أبي سفيان فهو آمن... الحديث مخرجة عند أبي داود من حديث ابن عباس بإسناد حسن (٢)، وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم بنحوه (٣).

٣- وفي قصة إسلام أبي سفيان بن حرب دليل على عدم اشتراط رسوخ الإيهان في بداية الإسلام، فإن أبا سفيان أسلم في أول الأمر وهو متردد لكن حسن إسلامه بعد ذلك.

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك الله أنه قال: «إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحبّ إليه من الدنيا وما عليها»(٤).

3 - واستدل بضعهم بقوله ﷺ: «من دخل دارَ أبي سفيان فهو آمن... الحديث» على أن مكة فتحت صلحاً، وذهب الأكثرون إلى أنها فتحت عنوة، بدليل قوله ﷺ: «فإن أحدٌ ترخص بقتال رسول الله ﷺ فيها، فقولوا: إن الله أذن لرسوله، ولم يأذن لكم، وإنها أذن لي فيها ساعة من نهار»(٥)، وأما ما ذكروه من عدم قسمة أرض مكة بين الفاتحين فلقدسيتها وكونها حرم الله ودار النسك ومتعبد الخلق...

<sup>(</sup>۱) إرشاد الساري ٦/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) حسنه الألباني في صحيح أبي داود «٣٠٢٢».

<sup>(</sup>۳) صحیح مسلم «۱۷۸۰».

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق «٢٣١٢».

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم «١٣٥٤».

والمسألة فيها أبحاث طويلة(١).

- وفي إرداف العبّاس لأبي سفيان دليل على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك وليس فيه إضرار بها، وقد صحَّ ذلك من فعله عَلَيْ في أحاديث عدة (٢).

7 ـ وقوله: «وأَمَرَهُم بقتال من قاتلهم»، قلت: قد صحّ هذا من حديث أبي هريرة هذه أن النبي عَلَيْ قال: «هل ترون أوباش قريش؟ قالوا: نعم، قال: انظروا إذا لقيتموهم غداً: أن تَحصدُوهم حصداً، وأحفَى بيده، ووضع يمينَه على شماله»(۳).

### \* دخوله ﷺ مكة وتأمين الناس:

قال المصنف: "ودخل رسُولُ الله ﷺ مكة وهو راكبٌ على ناقته وعلى رأسه المصنف: "ودخل رسُولُ الله ﷺ مكة وهو راكبٌ على ناقته وعلى رأسه المصغفر، ورأسه يكاد يمسُّ مُقَدَّمة الرَّحل من تواضعه لربّه ﷺ. وقد أَمَّنَ ﷺ الناسَ إلا عبدَ العزى بن خَطَل، وعبدَالله بن سعد بن أبي سرح، وعِكرمة بن أبي جهل، ومِقْيَسَ بن صُبَابة، والحويرثَ بن نُقَيْذ، وقينتين لابن خَطَل، وسارة مولاة لبني عبد المطلب، فإنه ﷺ أهدر دمائهم، وأمر بقتلهم حيث وُجدوا، حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. فقتل ابن خَطَل، وهو متعلق بالأستار، ومِقْيَس بن صُبَابة، والحويرث بن نُقَيْذ، وإحدى القينتين، وآمن الباقون».

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ٨/ ١٢، عمدة القاري ٨/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) معالم السنن ٢/ ٢٥٠، فيض القدير ٥/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم «١٧٨٠».

#### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ دخوله ﷺ مكة وعلى رأسه المِغْفَر مخرج في الصحيحين(١١).

٢ ـ وقوله: «ورأسه يكاد يمسُّ مُقَدَّمة الرَّحل من تواضعه لربّه» هذا أخرجه أبو يعلى عن أنس بن مالك بلفظ: «وضع رأسه على رحله تخشُعاً»(٢).

٣- وتأمينه على الناس يوم الفتح إلا من ذكرهم المصنف أخرجه النسائي والبيهقي والحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص، وحسنه بمجموع طرقه وشواهده الصوياني (٣).

وفيه دليل على رحمته ﷺ بالناس وعدم إرادته الانتقام ممن طردوه وحاربوه سنين طويلة وكانوا ألد أعدائه.

وبهذه الأخلاق الرفيعة تمكن الإسلام من قلوبهم، فأقبلوا عليه، ودخلوا في دين الله أفواجاً (٤).

وقد أورد ابن إسحاق في السيرة أن النبي على قال لقريش يوم الفتح: «يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم؟ قالوا: خيراً، أخ كريم، وابن أخ كريم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء»(٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۸۰۸»، صحيح مسلم «۱۳۵۷».

<sup>(</sup>٢) مسند أبي يعلى «٣٣٩٣»، وقال الهيثمي في المجمع ٦/ ١٩٦: «فيه عبدالله بن أبي بكر المقدمي وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٣) الصحيح من أحاديث السيرة ص٤٩٧.

<sup>(</sup>٤) دراسات في السيرة النبوية ص١٢٦.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ٢/ ٤١٢ بإسناد مرسل، حيث قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم.

٤ ـ وأمره ﷺ بقتل ابن خَطَل ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة ثابت في الصحيحين (١).

قال الدكتور أكرم العُمري: «وهؤلاء الذين أُهدرت دماؤُهم كانوا ممن ألحق الأذى الشديد بالمسلمين، فكان في إهدار دمهم عبرة لم تسوّل له نفسه الظلم والطغيان»(٢).

• و دخوله ﷺ مكة ورأسه يكاد يمس مقدَّمة رحله دليل على شدة تواضعه ﷺ وبعده عما يصيب الفاتحين عادة من التعاظم والغرور.

7 ـ وفي دخوله على مكة وعلى رأسه المغفر، وفي رواية: وعليه عمامة سوداء، دليل على جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة، سواء دخلها لحاجة تتكرر أو لا تتكرر (٣).

# \* أمره ﷺ بمحو الصور التي في الكعبة:

قال المصنف: «ونَزَلَ عَلَيْهُ مكة واغتسل في بيت أم هانئ، وصلّى ثماني ركعاتٍ يسلّم من كل ركعتين، فقيل إنها صلاة الضحى. وقيل: صلاة الفجر. وخرج على إلى البيت فطاف به طواف قدوم، ولم يسعَ، ولم يكن معتمراً، ودعا بالمفتاح، فدخلَ البيت وأمر بإلقاء الصور ومحوها منه، وأذّن بلالٌ يومئذ على ظهْرِ الكعبة، ثم ردّ على المفتاح إلى عثمانَ بنَ طلحة بن أبي طلحة. وأقرّهم على السّدَانَة (٤). وكان الفتحُ المفتاحَ إلى عثمانَ بنَ طلحة بن أبي طلحة. وأقرّهم على السّدَانَة (٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «٣٠٤٤»، صحيح مسلم «١٣٥٧».

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية الصحيحة ٢/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم ٩/ ١٣١.

<sup>(</sup>٤) سِدَانة الكعبة معناه: القيام بشؤونها من فتحها وإغلاقها وتنظيفها وكسوتها وصيانتها...

لعَشْرِ بقين من رمضانَ».

الكلام عليه من وجوه:

ا ـ نزوله واغتساله ﷺ في بيت أم هانئ وصلاته فيه ثمان ركعات ثابت في الصحيحين (١).

٢ ـ وقول المصنف: «فقيل إنها صلاة الضحى، وقيل: صلاة الفجر»، قلت: الصحيح أنها كانت صلاة الضحى لتصريح الروايات الثابتة في الصحيحين بذلك كما تقدم.

٣- وفي صلاته على مشروعية صلاة الضحى بمكة دليل على مشروعية صلاة الضحى للمسافر، وبوب عليه البخاري بقوله: «باب صلاة الضحى في السفر»(٢).

٤ - وطوافه ﷺ يوم الفتح بالبيت من غير عمرة مخرج في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة (٣).

• وأذان بلال في عن موسل عروة بن الزبير، ومن مرسل ابن ابي مليكة، ومن حديث بعض آل جبير بن مطعم به (٤).

٦ ـ وأمره عليه بمحو الصور وإخراجها من البيت ودخول البيت بعد ذلك

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۱۱۷۱»، صحيح مسلم «٣٣٦».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح ٣/ ٥٢.

<sup>(</sup>۳) صحیح مسلم «۱۷۸۰».

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي ٥/ ٧٩، وهو يتقوى بتعدد تلك المراسيل.

مخرج في صحيح البخاري من حديث ابن عباس(١).

وقد صحّ أيضاً أن النبي على أمر بتحطيم الأصنام التي كانت حول البيت وتطهيره منها، وشارك في ذلك بنفسه، وكانت ثلاثمائة وستين صنماً (٢).

# \* خطبته ﷺ وبيان حرمة مكة:

قال المصنف: «واستمر على مفطراً بقية الشهر، يصلي ركعتين، ويأمر أهلَ مكة أن يتموا، كما رواه النسائي (٣) بإسناد حسن عن عمران بن حصين الهم، وخَطَبَ على الغَدَ من يوم الفتح فبيَّن حرمة مكة وأنها لم تحلّ لأحدٍ قبله ولا تحلّ لأحدٍ بعده، وقد أُحلَّت له ساعةً من نهار، وهي غير ساعته تلك حرامٌ. وبعث السرايا إلى من حول مكة من أحياء العربِ يدعوهم إلى الإسلام».

### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ قوله: «واستمر على مفطراً بقية الشهر، يصلي ركعتين»: قلت: قال المصنف في تاريخه: «ولا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام أقام بقيّة شهر رمضان يقصر الصلاة ويفطر»(٤).

٢ ـ وخطبته ﷺ الغَد من يوم الفتح وبيان حرمة مكة مخرج في الصحيحين من حديث أبي شريح العدوي (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «١٦٠١».

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «۲٤۷۸»، صحيح مسلم «۱۷۸۱».

<sup>(</sup>٣) الحديث لم يروه النسائي، وإنها هو في سنن أبي داود (١٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ٦/ ٦٠٩.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري «٤٢٩٥»، صحيح مسلم «١٣٥٤».

٣- وبعثه ﷺ السرايا حول مكة تدعوا إلى الإسلام ذكره ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد (١).

٤ ـ وقد استدل بقصره ﷺ مدة بقائه بمكة زمن الفتح على أن المسافر له
 أن يقصر ولو كان مقياً.

واختلف في المدة، فالجمهور على أنها أربعة أيام، وذهب بعضهم كابن عباس إلى أن له القصر إلى تسعة عشر يوماً استدلالاً بحادثة الفتح هذه، فإنه قال بعد أن روى الحديث: «ونحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة، فإذا زدنا أتممنا»(٢).

• وفي خطبته ﷺ يوم الفتح ما يؤكد على حرمة مكة المكرمة، وعظيم شرفها، وتحريم القتال فيها، وحرمة قطع الشجر، وقتل الصيد، وإخافته فيها.

٦ - وهكذا قضى الإسلام على الوثنية والشرك في مكة بلد التوحيد ومهد الإسلام، فلم تَقُم بعده للشرك قائمة فيه (٣).

000

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۲/ ۲۲۸.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري «٤٢٩٩».

<sup>(</sup>٣) دراسات في السيرة النبوية ص١٢٧.

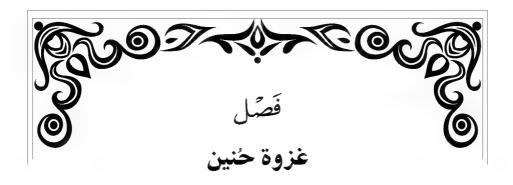

قال المصنف: «ولمَّا بَلَغَ فتحُ مكة هَـوازِنَ جَمَعَهم مالكُ بن عوف النَّصْري، فاجتمعَ إليه ثقيفٌ، وقومُه بنو نصر بن معاوية، وبنو جُشَم، وبنو سعد بن بكر، ويسيرٌ من بني هلال بن عامر، وقد استصحبوا معهم أنعامَهم ونساءَهم لئلّا يَفِرُوا، وبَعَثَ عَلَي عبدَالله بن أبي حَدْرَد الأسْلَمي فاستعلَم له خبر القوم وقصدهم، فتهيأ رسُولُ الله على للقائهم، واستعارَ من صَفوان بن أُمية أدراعاً، واقترض منه جملة من المال.

وسَارَ إليهم في العَشَرَةِ آلافٍ الذين كانوا معه في الفَتْحِ، وألفينِ من طُلقاءِ مكة (١)، واستخلف على مكة عتَّاب بن أُسيد، وله نحو عشرين سنة».

# الكلام عليه من وجوه:

١ ـ سمّيت هذه الغزوة حُنين نسبة إلى المكان الذي وقعت فيه، وحُنين: وادٍ
 يعرف اليوم بالشرائع، ويبعد عن مكة (٢٦) كيلاً شرقاً.

٢ ـ وكانت غزوة حنين في أول شهر شوال من السنة الثامنة من الهجرة (٢).

<sup>(</sup>۱) طلقاء مكة: هم الذين مَنَّ عليهم رسولُ الله ﷺ يوم الفتح فخلى سبيلهم ولم يسترقهم، ينظر شرح المواهب للزرقاني ٣/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) الدرر في اختصار المغازي والسير ص٢٢٨.

٣- وخروج هوازن عن بكرة أبيها وقد جمعت أنعامها ونساءها وذراريها للاقاة رسول الله على أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح (١)، وله شاهد في صحيح مسلم بنحوه (٢).

٤ ـ وفي بعثه ﷺ عبدالله بن أبي حَدْرَد ليأتيه بخبر القوم دليل على جواز بتّ العيون بين الأعداء ليأتوا بأخبارهم وشأنهم، بل إنه واجب إذا دعت الحاجة إليه (٣).

م ـ وفي استعارته على سلاحاً ومالاً من صفوان بن أُمية وكان لا يزال مشركاً دليل على جواز الاستعانة بالمشرك إذا كان موضع ثقة واطمئنان، وقد تقدمت هذه المسألة بشواهدها مراراً.

٦ ـ ومسيره ﷺ إلى هوازن في جيشٍ تعداده عشرة آلاف ومعه من الطلقاء
 مخرج في الصحيحين من حديث أنس بن مالك<sup>(٤)</sup>.

٧ ـ وتحديد الطلقاء بألفين ذكره ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد (٥).

وكان عدد جيش هوازن ضعف عدد جيش المسلمين أو أكثر حسب قول الحافظ ابن حجر (٦)، أي نحو عشرين ألفاً.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود «۲۰۰۱»، سنن النسائي الكبرى «۸۸۱۹».

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم «۱۰۵۹».

<sup>(</sup>٣) فقه السيرة للبوطي ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري «٤٣٣٧»، صحيح مسلم «٩٥٠١».

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ٢/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ٨/ ٢٩.

٨ ـ واستخلاف على عتاب بن أُسيد على مكة ذكره ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد (١).

وفيه دليل على عنايته على عنايته على القيام بالمهام الكبيرة، فإن عتَّاباً كان عمره عشرين عاماً عندما استخلفه النبي على الله على مكة، وسيأتي أنه على أوكل إليه أيضاً مهمة الحج بالناس عام حنين.

### \* اجعل لنا ذات أنواط!!

قال المصنف: «ومرَّ عَلَيْ في مسيره ذلك على شجرة يعظِّمُها المشركون، يُقال لها ذاتُ أَنْوَاط، فقال بعض جُهَّال العَرَب: اجعل لنا ذاتَ أَنْوَاط كما لهم ذاتُ أَنْوَاط. فقال: «قلتم والذي نفسي بيده - كما قال قومُ موسى: اجعلْ لنا إلهاً كما لهم آلهةٌ، لتركبن سَنَنَ من كان قبلكم»».

### الكلام عليه من وجوه:

الماني وشعيب الألباني وشعيب الأرناؤ وط<sup>(٢)</sup>.

٢ ـ وفي الحادثة دليل تحريم التبرك بالأشجار والأحجار والعكوف عندها،
 وسد جميع المنافذ التي قد تفضي إلى الشرك، ونحوه العكوف على القبور والتهاس
 البركة منها.

٣ ـ ولا شك أن الذين طلبوا من النبي على هذا الطلب العجيب من أن يجعل

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۲/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد «٢١٨٩٧» بتحقيق الأرناؤوط، تعليق الألباني على مشكاة المصابيح «٢٠٨٥».

لهم ذات أنواط كانوا يجهلون معنى إخلاص التوحيد لله تعالى، ولعله بسبب حداثة دخولهم في الإسلام.

# \* كمون هوازن للمسلمين في عماية الصبح:

قال المصنف: «ثم نَهَضَ ﷺ فوافي حنيناً، وهو واد حَدُوْر (۱) من أودية تهامة. وقد كَمَنَتْ لهم هَوازِنُ فيه، وذلك في عَهاية الصَّبْحِ، فحَمَلُوا على المسلمين حَمْلَة رَجُل واحدٍ، فولى المسلمون لا يلوي أحدٌ على أحدٍ، فذلك قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمُ كَثُرَتُكُمُ فَلَمْ تُعَنِّنٍ عَنَكُمُ شَيْعًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتَ ثُمَ وَلَيْتُم مُّذِيرِينَ ﴾ [التَّوْبَةِ: ٢٥].

وذلك أن بعضَهم قال: لن نُغلب اليوم من قلّة. وثَبَتَ رسُولُ الله عَلَيْ، ولم يفرَّ، ومعه من الصحابة: أبو بكر، وعمر، وعليّ، وعمّه العبّاس، وابناه: الفضل، وقُثَم، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وابنه جعفر، وآخرون. وهو عليه يومئذ راكب بغلته التي أهداها له فَرْوَة بن نُفَاثَة الجِذَامي، وهو يَرْ كُضُها إلى وجهِ العدو، والعبّاسُ آخذُ بحكمتها يكفُّها عن التقدم، وهو على يُنوّه باسمه يقول: أنا النبيُّ لا كذب... أنا ابنُ عبد المطلب».

# الكلام عليه من وجوه:

النبي على الأمر وثبات الصبح وانهزام المسلمين في أول الأمر وثبات النبي على في أول الأمر وثبات النبي السيرة، ومن طريقه أحمد في السيدة، ومن طريقه أحمد في المسند بإسناد حسنه شعيب الأرناؤوط(٢).

<sup>(</sup>۱) منحدر.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/ ٤٤٢، ومسند أحمد «١٥٠٢٧».

٢ ـ وفي هذه الغزوة دليل على أن الكثرة لا تفيد شيئاً إذا لم يكونوا صابرين معتسبين منظمين، فقد انضم لجيش المسلمين جموع كثيرة لم يتمكن الإيمان في نفوسهم وفرحوا بكثرة عددهم، فكانوا سبب الهزيمة في أول الأمر(١).

٣ ـ وفي ركوبه على البغلة دليل على تواضعه الشديد، وكان بإمكانه اصطفاء أفضل فرس ليركبه.

3 - وفي ثباته على حين ولي أكثر المسلمين في بداية المعركة دليل على فرط شجاعته وقوة يقينه، قال المصنف في تفسيره تعليقاً على هذه الحادثة: «وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى، وقد انكشف عنه جيشه، هو مع ذلك على بغلة وليست سريعة الجري، ولا تصلُح لكر ولا لفر ولا لهرب، وهو مع هذا أيضاً يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه، وما هذا كله إلا ثقة بالله، وتوكلاً عليه، وعلما منه بأنه سينصره، ويتم ما أرسله به، ويظهر دينه على سائر الأديان»(٢).

# \* ثبات المؤمنين وهزيمة المشركين:

قال المصنف: «ثم أَمَرَ العبَّاسَ ـ وكان جَهِيرَ الصَّوت ـ أن يُنادي: يا معشرَ الأنصار، يا معشرَ أصحابِ السَّمُرة، فليًّا سمعه المنطونَ وهم فارُّون كرُّوا وأجابوه: لبيْك لبيْك.

وجَعَلَ الرجلُ إذا لم يستطع أن يُثني بعيره لكثرة المنهزمين نَزَلَ عن بعيرِه وأخذ دِرْعَه فلبسها، وأخذ سيفه وتِرسَه، ويرجع راجلاً إلى رسُولِ الله عَلَيْم، حتى

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للبوطى ص٢٨٩.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ٤/ ۱۲۸.

إذا اجتمعَ حوله عِصَابةٌ منهم نحو المائة، استقبلوا هَوزِانَ فاجتلدوا هُمْ وإيّاهم، واشتـدّت الحرب، وألقى الله في قلوبِ هَـوازِن الرعبَ حينَ رجعوا، فلم يملكوا أنفُسَهم.

ورماهم على بقبضة حصى بيده، فلم يبقى منهم أحدٌ إلا ناله منها. وتَفِرُ هُوازِنُ بين يدي المسلمين، ويتبعونهم يقتلون ويأسرون، فلم يرجع آخرُ الصحابة إلى رسُولِ الله على إلا والأُسارى بين يده، وحازَ على أمواهم وعياهم».

### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ أمره على العبّاس بمناداة الأنصار وأصحاب الشجرة إلى قول المصنف: ورماهم على بقبضة حصى فلم يبق منهم أحدّ إلا ناله منها... أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه من حديث سَلَمَة بن الأكوع هله، وقد ذكره أيضاً ابن إسحاق في السيرة بإسناد صحيح (۱).

٢ ـ وفي رميه ﷺ كفاً من حصى بيده وإصابته جميع جيش المشركين معجزة ظاهرة له ﷺ وقد تقدم نظيرها في غزوة بدر (٢).

٣ وقد دل القرآن الكريم على اشتراك الملائكة في هذه المعركة وتأييد الله للمؤمنين بهم، وذلك في قوله تعالى: ﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ للمؤمنين بهم، وذلك في قوله تعالى: ﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتُكُمُ كَثَرَتُكُمُ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمُ اللّهُ فَي وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْيِرِينَ ۞ ثُمَّ أَنزَلُ اللّهُ سَكِينَتَهُ, عَلَى مَشْولِهِ، وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَوْ تَرَوْهَا وَعَذَبَ الّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ رَسُولِهِ، وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَوْ تَرَوْهَا وَعَذَبَ الّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم «۱۷۷۷»، سیرة ابن هشام ۲/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۱/ ۲۲۸.

جَزَآءُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾[التوبة: ٢٥-٢٦]. وهؤلاء الجنود الذين أنزلهم الله تعالى هم الملائكة كما قال ابن عباس وغيره(١).

٤ ـ وفي الغزوة دليل ظاهر على فضل الأنصار وأصحاب الشجرة أهل
 بيعة الرضوان لأنهم أول من أمر النبي على بمناداتهم عندما انهزم جيش المسلمين
 في البداية، وهم أول من فاء إليه وثبت معه حينها.

## \* انحياز المشركين إلى أوطاس:

قال المصنف: «وانحازتْ طوائفُ من هَوازِن إلى أَوْطَاس (٢)، فبَعَثَ ﷺ إليهم أبا عَامر الأشعري واسمه عُبَيْد ومعه ابن أخيه أبو موسى الأشعري حاملاً راية المسلمين في جماعة من المسلمين، فقتلوا منهم خَلْقاً.

وقُتِلَ أميرُ المسلمين أبو عَامر، رماه رجلٌ فأصاب ركبته، وكان منها حتفه، فَقَتَل أبو موسى قاتله، وقيل: بل أسلم قاتلُه بعد ذلك. ولما أخبر أبو موسى رسُولَ الله ﷺ بذلك استغفر ﷺ لأبي عَامر.

وكان أبو عَامر رابع أربعة استشهدوا يوم حنين، وأما المشركون فقُتل منهم خلتٌ كثيرٌ. وفي هذه الغزوة قال ﷺ: «من قَتَلَ قتِيلاً فَلَه سَلَبُه».

### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ انحياز طوائف من هـ وازن إلى أوطاس وبعثه على أبا عـ امر الأشعري إلى استشهاده واستغفار رسـ ول الله على له كله مخرج في الصحيحين من

<sup>(</sup>۱) زاد المسير لابن الجوزي ۲/ ۲٤٧.

<sup>(</sup>٢) واد في ديار هوازن قرب حنين.

حديث أبي موسى الأشعري $^{(1)}$ .

٢ ـ وفي هذا دليل على فضل أبي عامر الأشعري ـ واسمه: عُبيد بن سُليم ـ حيث استغفر له رسولُ الله ﷺ، وثبت عنه ﷺ أيضاً أنه قال: «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك»(٢).

" وقوله: «فَقَتَلَ أبو موسى قاتلَ أبي عامر، وقيل بل أسلم قاتلُه بعد ذلك»، قلت: الصواب الأول لثبوته في الصحيحين، وأما رواية إسلامه فقال ابن حجر: «هذا يخالف الحديث الصحيح في أن أبا موسى قتَل قاتِل أبي عامر، وما في الصحيح أولى بالقبول» (٣).

٤ ـ وقوله ﷺ: «من قتل قتيلاً فله سلبه» مخرج في الصحيحين<sup>(١)</sup> من حديث أبي قتادة ﷺ. والسلب هو: ما يكون مع القتيل من سلاح ونحوه.

وقد استدل به على أن للقاتل أخذ سلب القتيل في المعركة، لكن وقع اختلاف بين العلماء هل يستحق القاتل السلب في جميع الحروب ولو بدون إذن القائد، أم لا بد أن يصرح القائد بذلك قبل الحرب فيقول: من قتل قتيلاً فله سلبه؟ قولان لأهل العلم (٥).

• ـ وقد كانت غزوة حنين هي آخر الغزوات داخل الجزيرة العربية، حيث

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «٤٣٢٣»، صحيح مسلم «٢٤٩٨».

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «٤٣٢٣»، صحيح مسلم «٢٤٩٨».

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٨/ ٤٣.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري «٤٣٢١»، صحيح مسلم «١٧٥١».

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم ١١/ ٥٩.

ابتدأت ببدر وانتهت بحنين.

٦ ـ وربما كانت أيضاً آخر محاولة يائسة لمحاربة الرسول على المحاربة ووقف مذ الإسلام في جزيرة العرب(١).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية للندوي ص٣٥٣.



قال المصنف: «ورَجَعَ ﷺ من حُنينِ فلم يدخل مكة حتى أتى الطائف فحاصرهم. وفي الصحيح عن أنس بن مالك ﷺ قال: «فحاصر ناهم أربعين يوماً»(١)، يعني ثقيفاً، فاستعصوا وتَمنَّعوا، وقتلوا جماعةً من المسلمين بالنَّبُلِ وغيره.

وقد خرَّب عِنِهِ كثيراً من أموالهم الظاهِرة وقطع أعنابَهم، ولم يَنلُ منهم كبيرَ شيء، فرجعَ عنهم فأتى الجِعِرَّانَة (٢)، فأتاه وفد هوازِن هنالك مسلمين، وذلك قبل أن يَقْسِم الغنائم، فخيَّرَهم عَنَهُ بين ذراريهم وبين أموالهم، فاختاروا الذُّرية، فقال عَنْه: «أما ما كان لِي ولِبَني عبد المطلب فهو لكم»، قال المهاجرون والأنصار: وما كان لنا فهو لرسُولِ الله عَنْه.

فرُدَّت الذُّريَّة على هَوازِن، وكانوا ستة آلاف، فيهم الشَّيهُاءُ بنتُ الحارث بنُ عبد العُزَّى من بني سعْد بن بكر بن هَوزِان، وهي أختُ رسُولِ الله على من الرَّضاعة، فأكرمها وأعطاها، ورجعت إلى بلادِها مختارةً لذلك، وقد كانت هَوازِن مَتُّوا إلى

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم «۱۰۵۹». ولفظه: أربعين ليلة.

 <sup>(</sup>٢) الجعرانة: مدينة صغيرة على بعد (٢٠) كيلاً شمال شرق مكة، يعتمر منها المكيون.

رسُولِ الله ﷺ برضاعتهم إياه».

الكلام عليه من وجوه:

السنة الثامنة، قال ابن حجر: «وهو قول جمهور أهل المغازي»(١).

٢ ـ وحصاره ﷺ أهل الطائف ثابت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك حيث حاصرهم أربعين ليلة (٢).

٣ ـ وتخريبه ﷺ أموال أهل الطائف وقطع أعنابهم ذكره ابن إسحاق بغير إسناد (٣).

وكان الغرض من ذلك هو التضييق عليهم وإضعافهم حتى يستسلموا، ثم إنه عليه أمر بالكف عن القطع لما ناشدته ثقيف ذلك، وقال: «إني أدعها لله وللرحم»(٤).

**٤ ـ** وقدوم وفد هوازن مسلمين إلى النبي على بعد انصرافه إلى الجعرانة وتخييره لهم بين أخذ المال أو السبي مخرج في البخاري من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة (٥).

٥ ـ ووقوع الشيهاء بنت الحارث أخت النبي ﷺ بالرَّضاع وإكرامه لها وردها

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٨/ ٤٤.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم «۱۰۵۹».

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري «٢٣٠٧».

إلى بلادها أورده ابن إسحاق مرسلاً من رواية يزيد بن عبيد السعدي، وله شواهد أخرى تقويه.

وقد أطبق العلماء على هذه الحادثة، وعلى عَدّ الشيماء من ضمن الصحابة (١).

7 ـ وقوله: «وقد كانت هَوازن مَتُوا إلى رسولِ الله برضاعتهم إياه»: قلت: أخرجه ابن إسحاق قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو: أن وفد هوازن أتوا رسول الله على وقد أسلموا، فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة، وفيه «وإنها في الحظائر عهاتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك» (٢).

٧ ـ وفي الغزوة دليل على جواز قطع أشجار الكفار إذا كان في ذلك إضعافهم والنكاية بهم.

٨ - كذلك دلت الغزوة على أن للإمام إعادة الغنائم إلى أصحابها إذا جاؤوا مسلمين قبل قسمتها، أما بعد القسمة فليس للإمام استرداد شيء منها إلا بطيب نفس من الغانمين (٣).

# \* قسمة الغنائم وإعطاء المؤلفة قلوبهم:

قال المصنف: «ثم قَسَمَ عَلَيْ بقيّته على المسلمين، وتألَّفَ جماعةً من ساداتِ قُريشٍ وغيرهم، فجعل يُعطي الرجلَ المائة بعير، والخمسين، ونحو ذلك. وعَتَبَ بعضُ الأنصارِ، فبَلغَه، فخَطبَهم وحدهم، وامتنَّ عليهم بها أكرمهم الله من الإيهانِ

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٢/ ٤٥٨، ومرويات غزوة حنين وحصار الطائف ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/ ٤٨٨ وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) فقه السيرة للبوطى ص٢٩٣.

به، وبها أغنَاهم اللهُ به بعد فقرهم، وألَّف بينهم بعد العداوةِ التَّامةِ، فرضوا وطابتْ أنفُسُهم هُ وأرضاهم.

وطَعَنَ ذو الْحُويْصِرة التَّميمي، واسمه حُرْقُوص - فيما قيل - على النبي ﷺ في قِسْمَتِه تلك، وصَفَحَ عنه ﷺ وحَلُمَ، بعد ما قال له بعض الأمراء: ألا نضر بُ عنقه؟ فقال: لا. ثم قال: (إنه سيخرج من ضِئْضِئِ هذا قومٌ يقرؤون القرآنَ لا يُجاوزُ حناجرَهم، فأينها لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلِهم أجراً لمن قتلهم».

واستعمل على من قومه، وكان قد أسلم من قومه، وكان قد أسلم وحسن إسلامه. واعتمر على من الجِعِرَّانة ودخل مكة، فلما قضى عمرته ارتحل إلى المدينة، وأقيام للناسِ الحجَّ عامئذٍ عَتَّابُ بنُ أُسيدٍ هُمَا، فكان أَوَّل من حجَّ بالنَّاسِ من أُمراء المسلمين».

# الكلام عليه من وجوه:

ا ـ تألفه ﷺ بعض ساداتِ قريش وغيرهم بالعطاء، وعَتَب بعض الأنصار في ذلك، وتطيبه ﷺ نفوسهم... كله مخرج في الصحيحين في أكثر من حديث(١).

Y \_ وقصة ذي الخُويصرة في طعنه في قسمة النبي عَلَيْهُ محرجة في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري(٢).

٣ ـ واستعماله ﷺ مالك بن عوف النَّصْري على قومه بعد إسلامه ذكره ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۲۳۳۱»، صحيح مسلم «۱۰۵۹».

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «۳۲۱۰»، صحيح مسلم «۲۰۱۶».

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢/ ٤٩١.

٤ ـ واعتماره ﷺ من الجعرانة بعد انصرافه من الطائف وفراغه من قسمة غنائم حنين مخرج في الصحيحين من حديث أنس بن مالك(١).

• وحجّ عتّاب بن أُسيد بالناس عام حنين ذكره ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد (٢). وفيه دليل على عنايته على الشباب وتربيتهم على القيام بالمهام الكبيرة، فإن عتَّاباً كان عمره عشرين عاماً عندما أوكل النبي عليه ممهة الحج بالناس تلك السنة، وكان قد استخلفه أيضاً على مكة كها تقدم.

٧ ـ وقد اختلف هل أعطى النبي عَلَيْ هؤلاء المؤلفة قلوبهم من أصل الغنيمة أم من الخمس، وقد اعتمد الحافظ القول الأول واعتبره خاصاً بتلك الواقعة، لأن قريشاً كانت حديثة عهد بمصيبة فأراد أن يتألفهم ويجبر قلوبهم (١٠).

٨ و في قصة ذي الحُويصرة بيانٌ لحال الخوارج وأصلهم، وأن النبي ﷺ لم
 يسلم منهم ومن شرّهم فكيف بمن بعد من العلماء والصالحين؟!

<sup>000</sup> 

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۱۷۷۸»، صحيح مسلم «۱۲۵۲».

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۲/ ۵۰۰.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٨/ ٤٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.



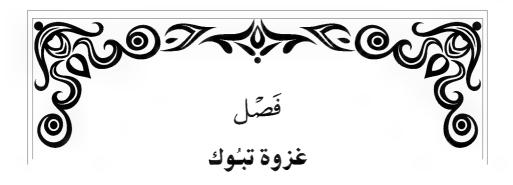

وأَنْفَقَ عثمانُ بنُ عفان ﴿ على هذا الجيشِ وهو جيشُ العُسْرة مالاً جزيلاً. ومَهَضَ ﷺ في نحو من ثلاثين ألفاً، وقد خرجَ معه عبدُالله بنُ أُبِيّ رأسُ النفاق، ثم رجعَ من أثناء الطريق.

وتخلّف عن رسُولِ الله على النساء والذرية، ومن عَذَرَه الله من الرّجال ممن لا يجد ظهراً يركبه أو نفقة تكفيه، وتخلّف منافقون كفراً وعِنَاداً وكانوا نحو الثمانين رجلاً. وتخلّف عُصَاةٌ مثل: مُرارة بن الرَّبيع، وكعب بن مالك، وهِلَال بن أُميّة، ثم تابَ الله عليهم بعد قدومه على بخمسينَ ليلةً».

#### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ تسمّى هذه الغزوة غزوة تبوك نسبة إلى المدينة المعروفة، وهي في منتصف المسافة بين المدينة ودمشق، تبعد عن المدينة نحو (٧٧٨) كيلاً.

وتسمّى الغزوة أيضاً غزوة العُسرة، مأخوذة من قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ التَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْفُسْرَةِ ﴾[التوبة: ١١٧]. وبعضهم يسميها غزوة الفاضحة، لأنها فضحت حال كثير من المنافقين (١).

٢ ـ وكانت هـ ذه الغزوة في شهر رجب من سنة تسع من الهجرة كها ذكر
 المصنف، قال ابن حجر: «بلا خلاف» (٢).

وكانت في وقت «حرّ شديد» حسب وصف الصحابي كعب بن مالك على القرآن الكريم حكاية عما قاله المنافقون في هذه الغزوة: ﴿وَقَالُواْ لَالْنَفِرُواْ فِي القرآن الكريم حكاية عما قاله المنافقون في هذه الغزوة: ﴿وَقَالُواْ لَا لَنَفِرُواْ فِي الْقَرِقُ ﴾ [التوبة: ٨١].

٣ ـ وقد ذكر المصنف أن سبب هذه الغزوة هو استجابة النبي عَلَيْ لقول الله تعالى: ﴿ قَائِلُوا اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ وَلَا بِٱللَّهِ وَلَا بِٱللَّهِ وَلَا بِٱللَّهِ وَلَا بِٱللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

لكن ذكر ابن سعد وغيره أن النبي على بلغه أن الرّوم كانوا قد جمعوا جموعاً كثيرة بالشام ومعهم متنصّرة العرب لغزو المسلمين ولم يكن لذلك حقيقة، حينها نَدَبَ رسولُ الله على الناس للخروج(٤).

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية ٣/ ١٨٣.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۸/ ۱۱۱.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «٤٤١٨».

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٢/ ١٢٥.

ولعل ما ذكره المصنف سبب عام، وما ذكره ابن سعد سبب مباشر، فلا تعارض بينها.

٤ ـ وقوله: «وكان ﷺ لا يريد غزوة إلا ورّى بغيرها»، قلت: هذا نخرج في الصحيحين من حديث كعب بن مالك(١).

• وانفاق عثمانُ بنُ عفان على جيش العُسْرة مالاً جزيلاً ثابت في سنن الترمذي بإسناد حسنه عبد القادر الأرناؤوط، وأصل تجهيزه للجيش ثابت في البخارى (٢).

٦ ـ وما ذكره المصنف أن عدد جيش المسلمين نحو ثلاثين ألفاً هو ما جزم
 به ابن إسحاق<sup>(٣)</sup>. وعليه أغلب المؤرخين<sup>(٤)</sup>.

٧ - وقوله على بن أبي طالب: «ألا تَرْضى أن تكون منّى بمنزلة هارونَ من موسى غير أنه لا نبيّ بعدي » هذا مخرج في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص (٦). وفيه دليل على فضل على بن أبي طالب على، وفضائله في السنة

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۲۷۱۸»، صحيح مسلم «۲۷۲۹».

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي «۲۰۱۱»، جامع الأصول بتعليق عبد القادر الأرناؤوط «۲٤۷۰»، صحيح البخاري «۲۷۷۸».

<sup>(</sup>٣) نسبه إليه ابن حجر في الفتح ٨/ ١١٧ ولم أقف عليه في سيرة ابن هشام.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية للعُمري ٢/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم «٢٧٦٩».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري «٢٤١٦»، صحيح مسلم «٢٤٠٤».

النبوية كثيرة مشهورة.

٨ ـ وتخلُّف عبدالله بن أبي المنافق في الغزوة أثناء الطريق ذكره ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد (١). وكان مقصوده: تخذيل المسلمين والإرجاف بهم.

9 \_ وما ذكره المصنف من عدد المنافقين الذين تخلفوا، وأنهم كانوا نحو ثمانين رجلاً... هذا ثابت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك بلفظ: «بضعة وثمانين رجلاً»(٢).

ومن أسباب تخلّفهم في هذه الغزوة: بعد المسافة ومشقة السفر وشدّة الحر وقوة العدو.

وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضَا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِأَلِلَهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ﴾ [التوبة: ٤٢].

• ١ - وحادثة الثلاثة الذين خُلفوا ثم تاب الله عليهم ثابتة في الصحيحين من حديث كعب بن مالك<sup>(٣)</sup>. وقد كانوا كلهم من الأنصار، ومن خيار الصحابة، ولكن الشيطان يترصد للإنسان!! وفي الحادثة دلالة على جواز الهجر لأكثر من ثلاث لسبب شرعي، ذلك أن النبي على هجرهم خسين ليلة حتى نزلت توبة الله عليهم.

١١ ـ وقد دل إعلامه على أصحابه بوجهته في غزوة تبوك وتوريته بغيرها

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۲/ ۱۹٥.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «٤٤١٨»، صحيح مسلم «٢٧٦٩».

<sup>(</sup>٣) المصدرين السابقين بالأرقام نفسها.

من الغزوات على أنه يجب على الإمام أن يصرح لرعيته بالأمر الذي يضرهم ستره (١).

۱۲ ـ وفي تجهيز عثمان جيش العسرة بهالٍ جزيل دليل على فضله وقوة إيهانه، وقد صحّ عنه على أنه قال تعليقاً على صنيعه: «ما ضرَّ عثمان ما عمل بعد اليوم» مرتين (۲).

17 ـ كما دلت الحادثة على أن من عزم على الجهاد وعجز عنه فلا حرج عليه، كما في حال الذين لم يجدوا ظهراً يحملهم للجهاد، وقد أثنى عليهم القرآن الكريم.

### \* مروره ﷺ بديار ثمود:

قال المصنف: «فسَارَ ﷺ فمرَّ في طريقه بالحِجْر (٣)، فأَمَرَهم أن لَا يدخلوا عليهم بيوتَهم إلَّا أن يكونوا باكينَ، وأن لَا يشربوا إلا من بئر الناقة، وما كانوا عجنوا به من غيره فليطعموه للإبل، وجازها ﷺ مُقَنَّعاً (٤)».

#### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ مروره ﷺ بالحِجْر في غزوة تبوك وأمره أصحابه ألا يدخلوه إلا باكين،

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ۳/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه «٢٠٠١»، وحسن إسناده عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول «٦٤٧٠».

<sup>(</sup>٣) الحِجر: واد بين المدينة والشام، كان يسكنه ثمود (قوم صالح)، الذين أهلكهم الله بالصيحة، ويعرف اليوم بمدائن صالح، يبعد عن مدينة العُلا (٢٢) كيلاً شهالاً.

<sup>(</sup>٤) مغطياً رأسه.

ومجاوزته له مقنَّعاً، كله مخرج في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر (١).

٢ ـ ونهيه ﷺ أن يشربوا من مياه الحِجْر إلا من البئر التي تردها الناقة مخرج في صحيح مسلم من حديث ابن عمر (٢).

٣ ـ وأمرهـم بإطعام الإبل ما عُجن بماء الحِجْر ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر (٣).

٤ ـ وفي الحادثة دليل على أنه ينبغي للمار قي مواضع العذاب: المراقبة والخوف والبكاء والاعتبار بمصارع أولئك القوم وأن يستعيذ بالله من ذلك (٤).

م وفي نهيه على أصحابه من الشرب من مياه الحِجْر إلا من بئر الناقة... دليل على النهى عن استعمال مياه آبار الحِجْر إلا بئر الناقة، ولو عجن منه عجيناً لم يأكله بل يعلفه الدواب(٥).

# \* بعض ما وقع من الآيات في طريق تبوك:

قال المصنف: «فبَلَغَ ﷺ تبُوك وفيها عينٌ تَبِضُّ بشيءٍ من ماءٍ قليلٍ فكثُرت ببركته، مع ما شُوهِد من بركةِ دعائه في هذه الغزوة، من تكثير الطَّعَامِ الذي كان حاصِلُ الجيشِ جميعهِ منه مقدار العَنْزِ البارِكة، فدعا الله ﷺ فأكلوا منه وملؤوا كلَّ وعَاء كان في ذلك الجيشِ، وكذا لمَّا عطشوا دعا الله تعالى فجاءت سحابةٌ فأمطرت،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «٤٤١٩»، صحيح مسلم «٢٩٨٠»، لكن ليس عند مسلم: «وجازها مقنعاً».

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم «۲۹۸۱».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «٣٣٧٩»، صحيح مسلم «٢٩٨١».

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم ١١٨/ ١١١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٨/ ١١١.

فشربوا حتى رووا واحتملوا، ثم وجدوها لم تُجاوِز الجيش، في آياتٍ أُخَرَ كثيرةٍ احتاجوا إليها في ذلك الوقت.

ولاً انتهى إلى هناكَ لم يَلْقَ عدواً، ورأى أن دخولهم إلى أرض الشَّامِ بهذه السنة يَشُقُّ عليهم، فعزمَ على الرُّجوع.

وصالحَ ﷺ يُحمَنَّة بن رُؤْبَّة صاحبَ أيلة، وبعث خالداً إلى أُكيْدر دومة، فجيء به فصالحه أيضاً، وردَّه».

### الكلام عليه من وجوه:

۱ ـ تكثير ماء عين تبوك ببركته على ثابت عند مسلم من حديث أنس بن مالك (۱).

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم «۲۰۷».

إلا الله، وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك، فيحجب عن الجنة »(١).

٣ ـ وحادثة السحابة التي أمطرت الجيش حتى شربوا ولم تجاوزه أخرجها ابن حبان في صحيحه، من حديث ابن عباس قال: «قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا من شأن العُسرة، قال: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلاً، أصابنا فيه عطش، حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء، فلا يرجع حتى نظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده، فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، قد عوَّدك الله في الدعاء خيراً، فادع لنا، فقال: «أتحبُّ ذلك؟» قال: نعم، قال: فرفع يديه ﷺ، فلم يرجعها حتى أظلت سحابة، فسكبت، فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر، فلم نجدها جاوزت العسكر»، وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط(٢).

٤ ـ وفي تكثير ماء عين تبوك وتكثير طعام الجيش ونزول المطربها لم يجاوز
 الجيش كل هذا من معجزاته الظاهرة وآياته الباهرة صلوات الله وسلامه عليه.

• مصالحته ﷺ يُحَنَّة بن رؤبة صاحب أيلة في غزوة تبوك ذكرها ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد، وكان ذلك مقابل الجزية (٣).

٦ ـ وبعثه ﷺ خالداً إلى أُكيـدر دومة ومصالحته إياه أخرجه أبو يعلى بسند قوى كما قال ابن حجر (٤).

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم «٤٤».

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان «١٣٨٣» بتحقيق شعيب الأرناؤوط.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٥/ ٢٣١، المطالب العالية «٤٣١٧».

٧ ـ وقد عسكر النبي على الله بتبوك عشرين يوماً قبل أن يرجع إلى المدينة بغير حرب و لا قتال(١).

### \* رجوعه على إلى المدينة وأمره بهدم مسجد الضرار:

قال المصنف: «ثم رجع ﷺ، وبعد رجوعه أَمَرَ بهدم مسجدِ الضِّرَار، وهو المسجد الذي نهى الله رسُولَه أن يقوم فيه أبداً. وكان رجوعه من هذه الغزاة في رمضانَ من سنة تسع. وأنزل فيها عامة سورة التوبة، وعاتبَ الله ﷺ مَنْ تخلَف عنه ﷺ، فقال ﷺ، فقال ﷺ: ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلِمُكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَسُولِ ٱللّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِمٍ مَى نَفْسِهِ ... ﴾ الآية والتي تليها، [التَّوْبَةِ: ١٢٠]، ثم قال: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلمُؤْمِنُونَ لِينفِرُوا كَانَ أَفُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيكَفَقَهُوا فِي ٱلدِّينِ وَلِيكنِ وَلِيكنذِرُوا فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يَعُذَرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢١]».

### الكلام عليه من وجوه:

ا \_ أمره ﷺ بهدم مسجد الضرار إثر عودته من غزوة تبوك ذكره ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد (٢).

٢ ـ وقد كان ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى في قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مُسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرُ وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ... إلى أن قال: لاَنْقُدُ فِيهِ أَبَدُأً ﴾
 [التوبة: ١٠٧ ـ ١٠٨].

٣ ـ وكان هذا المسجد قد بناه المنافقون للتفريق بين المؤمنين ومأوى للمتآمرين من أهل النفاق.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد «١٤١٣٩»، وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/ ٥٣٠.

٤ ـ و في موقفه ﷺ من المتخلفين من المنافقين والمتخلفين من أصحابه دليل على اختلاف سياسته ﷺ في التعامل بين الفريقين، حيث قبل من المنافقين وصَفَحَ عنهم بينها عاتب وعاقب أصحابه المؤمنين تكريهاً وتشريفاً لهم.



قال المصنف: «وقدِمَ وفدُ ثقيفٍ على رسُولِ الله في ورمضانَ هذه السنة فأسلموا، وكان سببُ ذلك أن عروة بن مسعودٍ سيّدَهم كان قد جاء رسُولَ الله في فأسلموا، وكان سببُ ذلك أن عروة بن مسعودٍ سيّدَهم كان قد جاء رسُولَ الله على منصرَفَه من حنين والطائف وقبل وصوله إلى المدينة، فأسلَم وحَسُن إسلامُه واستأذن رسُولَ الله في في الرجوع إلى قومه ليدعُوهم إلى الله في، فأذن له وهو يخشى عليه، فلما رَجَعَ إليهم ودعاهم إلى الإسلام رَمَوْه بالنبل فقتلوه. ثم إنهم نَدِموا ورأوا أنهم لا طاقة هم بحربِ رسُولِ الله في في في في مضانَ كما قدَّمنا، وكانوا ستةً».

### الكلام عليه من وجوه:

العربية من كل جهة تبايع النبي على الإسلام بعد أن أكرمه الله بفتح مكة وفرغ من صراعه مع قريش وأسلم أهل الطائف(١).

وقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة قال: «كانت العرب تُلَوَّمُ \_ تنتظر \_ بإسلامهم الفتح، فلما كانت وقعة الفتح،

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۲/ ٥٦٠.

بادر كل قوم بإسلامهم»(١).

٢ ـ وكان من ضمن الوفود التي قدمت: وفد ثقيف، حيث أرسلوا نفراً منهم لمبايعة النبي على وإعلان إسلامهم.

وأصل قدومهم مخرج في صحيح مسلم، وذكر الحادثة ابن إسحاق مفصلة بدون إسناد(٢).

 $\mathbf{r}$  وقصة إسلام عروة بن مسعود ومقتله على يد قومه ذكرها ابن إسحاق بدون إسناد $(\mathbf{r})$ .

٤ ـ وفي الحادثة دليل على فضل عروة بن مسعود هيء وقد ورد عنه على أنه قال: «مثل عروة، مثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه» (٤)، وقد كانت له اليد البيضاء في تقرير صلح الحديبية كما في الصحيح (٥).

#### \* هدم طاغية ثقيف:

قال المصنف: «فأنزهم عليه الصلاة والسلام في المسجدِ وضَرَب هم فيه قُبة، فأسلموا واشترطوا أن تبقى عندهم طاغيتهم اللات، وأن لَا تُهدم، فلم يُجيبهم على ذلك.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «٤٣٠٢» باختصار.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم «۳۲۸، ۳۳۸»، سیرة ابن هشام ۲/ ۵۳۷.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع ٩/ ٣٨٦: «رواه الطبراني، وروي عن الزهري نحوه، وكلاهما مرسل، وإسنادهما حسن».

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري «٢٧٣١» ضمن حديث مطول.

وسألوا أن يخفّف عنهم بعض الصلواتِ فلم يُجبهم إلى ذلك. فسألوا أن لا يهدموا بأيديهم طاغيتهم، فأجابهم إليه. وبَعَثَ معهم أبا سفيان صخرَ بن حرْب والمغيرة بنَ شعبة لهدمها فهدمها. وعَظُمَ ذلك على نساءُ ثقيف، واعتقدوا أن يصيبهم منها سوء! وقد طَنَز(١) بهم المغيرةُ بنُ شعبة حين هدمها فخرَّ صريعاً، وذلك بتواطؤ منه ومن أبي سفيان، ليُوهمهم أن ذلك منها، ثم قام يبكّتهم ويقرِّعهم على. فأسلموا وحَسُن إسلامُهم».

### الكلام عليه من وجوه:

١ - إنزاله ﷺ وفْد ثقيفٍ في المسجد وضربه لهم فيه قبة ذكره ابن إسحاق بدون إسناد، وقال: «كما يزعمون»(٢)، أي كما يزعم الرواة.

٢ ـ واشتراط ثقيف في بداية الأمر ألا يهدم صنمهم اللّات وأن تخفّف عنهم بعض الصلوات المفروضة وإباء النبي على ذكره ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد(٣).

<sup>(</sup>۱) طنز: سخر وتهكم.

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۲/ ۵٤۰.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢/ ٥٣٩.

<sup>(</sup>٤) يعني الانتباذ في الدباء لصنع الخمر.

وطليق رسوله»، وكان أبو بكرة خرج إلى النبي على حين حاصر الطائف فأسلم»(١).

ع ـ وقد أوضح ابن إسحاق سبب طلب وفد ثقيف إبقاء صنمهم اللّات، فقال: «وإنها يريدون بذلك فيها يظهرون أن يَسْلَموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم، ويكرهون أن يُروِّعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام»(۳). لكن النبي ﷺ أبى عليهم ذلك.

• وفي إنزاله على جواز إدخال الكافر المسجد إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، وهو قول جماعة من أهل العلم. والقصة وإن كانت لا تثبت من الناحية الحديثية إلا أن لها شواهد عديدة منها: ربطه على ثمامة بن أثال في سواري المسجد وكان مشركاً وقتها، وقد بوب عليه البخاري بقوله: «باب دخول المشرك المسجد»(٤).



<sup>(</sup>١) مسند أحمد «١٧٥٣٠»، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/ ٥٤١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢/ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري «٤٦٩»، فتح الباري ١/ ٥٦٠.



قال المصنف: «وبَعَثَ ﷺ أبا بكر الصّدّيق ﷺ أميراً على الحجّ هذه السنة، وأردف عليّاً ﷺ بسورة براءة: أن لا يَحُجَّ بعد العام مُشركٌ، ولا يطوف بالبيت عُريانٌ، وينبِذ إليهم عهودَهم إلا من كان ذا عَهْد مقدَّرٍ فعهدُه إلى مُدَّته.

وتواترت الوُفودُ هذه السَّنة وما بعدها على رسُولِ الله على مُذعنة بالإسلامِ وداخلينَ في دينِ الله أفواجاً، كما قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللهِ وَٱلْفَتْحُ نَ وَداخلينَ في دينِ اللهِ أَفُواجًا ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ أَ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللهِ أَفُواجًا ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ أَ إِلنَّا النَّاسُ إِلنَّهُ وَالنَّا اللهِ النَّالُ النَّاسُ إِللهِ النَّامِ اللهِ اللهِ

وبَعَثَ ﷺ معاذَ بنَ جبلٍ إلى اليمنِ ومعه أبو موسى الأشعري ﷺ، وبَعَثَ الرُّسُل إلى ملوكِ الأقطارِ يدعوهم إلى الإسلامِ. وانتشرت الدعوة، وعَلَتْ الكلمة، وجاء الحقُّ، وزَهَقَ الباطلُ، إن الباطلَ كان زَهُوقاً».

# الكلام عليه من وجوه:

ا ـ بعثه ﷺ أبا بكر أميراً على حجّ تلك السنة وإرداف علياً بسورة براءة، وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، كله مخرج في الصحيح من

حديث أبي هريرة رها المالية الم

٢ ـ ولم يحبّ النبي عَلَيْهُ تلك السنة مع تمكنه من ذلك لأنه كره مخالطة المشركين وهُم يطوفون بالبيت عراة ويتلفظون بالشركيات.

" قال العلماء: وإنها أردف النبي عليه عليه بإبلاغ الناس سورة براءة لأنها تتضمن نبذ العهود المطلقة بين النبي عليه وبين العرب والبراءة منها، وكان من عادة العرب ألا يبرم العهد ولا يفسخه إلا الرجل نفسه أو رجل من أهل بيته (٢).

3 ـ وقوله: «وتواترت الوفود في هذه السنة وما بعدها»: قدَّمنا في الفصل السابق أن سنة تسع كانت تسمّى سنة الوفود، لأنها السنة التي قدمت فيها وفود قبائل العرب من كل صوب لإعلان إسلام قبائلهم ومبايعة النبي عَلَيْهُ. وأن العرب كانت تنتظر بإسلامها إسلام قريش، فلها كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم.

م و بعثه على معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن مخرج في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، ولفظه عند مسلم: أن النبي على بعثه ومعاذاً إلى اليمن، فقال: «يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا»(٣).

7 ـ وقوله ﷺ: «ولا يطوف بالبيت عريان» فيه إبطال لما كانت عليه الجاهلية من الطواف بالبيت عراة، واستدل به بعض العلماء على أن الطواف يشترط له ستر العورة (٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «٤٦٥٥».

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة لابن تيمية ٥/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «٤٣٤١»، صحيح مسلم «١٧٣٣».

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم ٩/ ١١٦.

٧ - وفي تواتر الوفود عليه على وفاء الله له بوعده بالنصر، وانتشار الإسلام في أرجاء جزيرة العرب، وتوحيدها تحت رايته، وكانت هي المرة الأولى التي يتوحد فيها سكان الجزيرة العربية تحت راية واحدة دينياً وسياسياً.



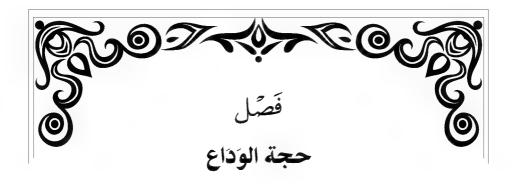

# \* صلاته على بذي الحليفة وانطلاقه من المدينة:

قال المصنف: «صلَّى رسُولُ الله ﷺ الظهر يوم الخميسِ لستَّ بقين من ذي القعدة من سنة عَشرِ بالمدينة، ثم خَرَجَ منها بمن معه من المسلمينَ من أهلِ المدينةِ ومَن تجمَّع مِن الأَعراب، فصلَّى العصرَ بذي الحُليفة ركعتين، وبَاتَ بها. وأتاه آتٍ من ربّه ﷺ في ذلك الموضع وهو وادي العقيق يأمرُه عن ربّه ﷺ أن يقولَ في حجته هذه: حجة في عمرة. ومعنى هذا أن الله أمره أن يَقْرِن الحجّ مع العمرة، فأصبحَ ﷺ فأخبر الناسَ بذلك، فطافَ على نسائه يومئذِ بغسل واحدٍ. ثم اغتسلَ وصلَّى في المسجدِ ركعتين، وأهلَّ بحجة وعمرة معاً».

### الكلام عليه من وجوه:

١ - كانت حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة باتفاق العلماء.

٢ ـ وسُميت بحجة الوداع لأن النبي عَلَيْ ودَّع الناس فيها وقال لهم: «لا أدري لعلي لا أحجّ بعد حجتي هذه» (١)، وتسمّى حجة البلاغ، لأن النبي عَلَيْ قال فيها:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه «١٢٩٧». وفي رواية عند النسائي ذكرها في جامع الأصول «١٥٨٣»: «فإني لا أدري لعلي لا أعيش بعد عامي هذا».

«ألا هل بلغت، قالوا: نعم»(١).

٣ ـ ولم يحج النبي على المجرة إلى المدينة سواها، وقد حج بعد النبوة وقبلها حجات لا يُعرف عددها(٢).

٤ ـ وحجة الوداع تشتمل على أحكام فقهية كثيرة متعلقة بالحج وغيره، ومن ثم أفردها غير واحدٍ من أهل العلم بتصانيف مستقلة، كالإمام ابن حزم، والشيخ الألباني في العصر الحديث وغيرهما.

• وصلاته على العصر بذي الحليفة ركعتين ومبيته بها ثابت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك (٣).

آ ـ وقول المصنف أنه ﷺ أتاه آت في واد العقيق، فقال له: «قلْ حجّة في عمرة» مخرج في البخاري من حديث عمر بن الخطاب، ولفظه: «أتاني الليلة آتٍ من ربي، فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك، وقلْ: عمرة في حجّة»(٤).

٧ ـ وقوله: «ومعنى هـذا أن الله أمره أن يَقْرِن الحجّ مع العمرة»: هذا مبنيّ على القول بأن النبي على حجّ قارناً، وهي مسألة مختلف فيها، والذي جزم به المصنف بعد مناقشة مطولة هو أن النبي على حج قارناً (٥)، وبه جزم شيخه ابن القيم، واستدل له بأكثر من عشرين دليلاً (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «٤٤٠٣».

<sup>(</sup>٢) تلقيح فهوم أهل الأثر ص٤١.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «١٥٤٧»، صحيح مسلم «٦٩٠».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري «١٥٣٤».

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ٧/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد ٢/ ١٠٢.

٨ ـ وقوله: «وطاف على نسائه يومئذ بغسل واحد»، قلت: هذا مخرج في الصحيحين من حديث عائشة (١).

9 ـ وقوله: «ثم اغتسل وصلَّى في المسجد ركعتين»: المراد بالغُسل هنا غسلٌ خاصٌ للإحرام غير غُسل الجهاع الأول كها رجحه ابن القيم (٢)، وقوله: «وصلّى في المسجد ركعتين وأهلَّ بحجّة وعمرة معاً»: المراد بالركعتين هذه هي ركعتي الظهر قصراً، قال ابن القيم: «ولم ينقل عنه أنه صلَّى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر» (٣).

### \* سوقه ﷺ الهدي ووصوله إلى مكة:

قال المصنف: «وساقَ ﷺ الهدي من ذِي الحُلَيْفة (١)، وأَمَرَ مَن كان معه هدي أن يُمِلَّ كما أهلَ ﷺ. وسَارَ ﷺ والنَّاسُ بين يديه وخلفه، وعن يمينه وشماله، أُماً لا يُحصَوْن كثرةً، كلُّهم قَدِمَ ليأتم به ﷺ.

فلما قَدِمَ ﷺ مكة طافَ للقدوم، ثم سعى بين الصفا والمروة، وأَمَر الذين لم يسوقوا هَدْياً أَن يَفْسَخُوا حجّهم إلى عُمرةٍ ويتحلَّلوا حِلاً تاماً، ثم يُمِلُّوا بالحجّ وقت خروجهم إلى مِنى، ثم قال: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما سقتُ الهدْيَ ولجعلتُها عُمرةً»».

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۲۷۰»، صحيح مسلم «۱۱۹۲».

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد ۲/ ۱۰۱.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢/ ١٠١.

<sup>(</sup>٤) ذو الحليفة: موضع بقرب المدينة على طريق مكة، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمر بها، تبعد عنها تسعة أكيال.

#### الكلام عليه من وجوه:

ا ـ قوله: «وساق ﷺ الهدي من ذي الحليفة ...إلى آخره»: مأخوذ من حديث جابر بن عبدالله في صفة حجه ﷺ (١).

٢ ـ وسوقه على المدي من ذي الحليفة فيه دليل على ندب سَوْق الهدي من المواقيت ومن الأماكن البعيدة وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس كها قال ابن حجر (٢)، لكن قد لا يتيسر هذا الآن لمعظم المعتمرين والحجيج بسبب اختلاف وسائل المواصلات عن الزمن القديم.

٣\_ وقوله: «ولما قدم على مكة طاف للقدوم»، فيه دليل على استحباب طواف القدوم للحاج، وهو سنة عند جماهير العلماء وليس بواجب، وأما العمرة فليس لها طواف قدوم (٣).

٤ ـ وقوله: «ثم سعى بين الصفا والمروة»، هذا هو سعي الحجّ، وهو ركن من أركانه عند أكثر العلماء (٤).

### \* أداؤه ﷺ المناسك ورجوعه إلى المدينة:

قال المصنف: «ثم خَرَجَ ﷺ إلى مِنى فباتَ بها وكانت ليلة الجمعة التاسع من ذِي الحجة. ثم أَصْبحَ فسارَ إلى عَرَفَة وخطَبَ بنَمِرَة خطبةً عظيمةً، شهدها مِن أصحابه نحو أربعين ألفاً رضى الله عنهم أجمعين، وجَمَع بين الظهر والعصر، ثم وقف

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم «۱۲۱۸».

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۳/ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم ٨/ ٢١٨، ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٩/ ٢١.

بعَرَفَة. ثم باتَ بالـمُزدلفة، وجَمَع بين المغرب والعشاء ليلتئذٍ، ثم أَصْبَحَ فصلَّ الفجرَ في أوَّل وقتها. ثم سارَ قبلَ طُلُوع الشمسِ إلى مِنى، فرمى جُرة العَقَبَة، ونَحرَ، وحَلَقَ. ثم أَفاضَ فطاف بالبيت طواف الفرض وهو طواف الزيارة.

واختُلف أين صلَّى الظهر يومئذٍ، وقد أشكل ذلك على كثيرٍ من الحفَّاظ. ثم حلَّ من كلّ شيءٍ حرُم منه على أنفُسِهم أنه بلَّغ الرسالة. فنحن نشهدُ أنه بلَّغ ووصَّى وحذَّر وأنذر وأشهدهم على أنفُسِهم أنه بلَّغ الرسالة. فنحن نشهدُ أنه بلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونَصَحَ الأُمة على أسلياً كثيراً دائماً إلى يوم الدين. ثم أقبلَ على منصر فا إلى المدينة، وقد أكملَ الله له دينة».

# الكلام عليه من وجوه:

ا \_ قوله: «ثم خرج ﷺ إلى منى فبات بها ... إلى آخره»: هذا ملخّص ما ورد في حديث جابر بن عبدالله في صفة حجه ﷺ (١).

Y \_ وقوله: «وشهد خطبة عرفة من أصحابه نحو من أربعين ألفاً»: قلت: لم أقف على هذا العدد في المصادر المتقدمة، وقد كرر نحوه في تاريخه (٢). وقال العلامة الحلبي: «كان معه جموعٌ لا يعلمها إلا الله تعالى، قيل كانوا أربعين ألفاً، وقيل كانوا سبعين ألفاً، وقيل كانوا مائة ألف وأربعة عشر ألفاً، وقيل وعشرين ألفاً، وقيل كانوا أكثر من ذلك» (٣). والله أعلم.

٣ ـ وفي خطبة يوم عرف لخص عليه الصلاة السلام تعاليم الإسلام ونظامه

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم «۱۲۱۸».

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٧/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) السيرة الحلبية ٣/ ٣٦١.

في كلمات جامعة، فأكد على حُرمة التعدي على الدماء والأموال، وأبطل ثارات الجاهلية، ووضع الربا الذي كان منتشراً بينهم، وأوصى بالنساء خيراً، وأوصى بلزوم كتاب الله والعمل بسنة نبيه على الله على الله والعمل بسنة نبيه على الله على الله والعمل بسنة نبيه على الله والمعلى الله والعمل بسنة نبيه على الله والعمل بسنة نبيه والعمل بسنة نبيه على الله والعمل بسنة نبيه والعمل بسنة نبيه على الله والعمل بسنة نبية والعمل بسنة العمل ب

3 \_ وقوله: «واختُلف أين صلَّى الظهر يوم النحر، وقد أشكل ذلك على كثيرٍ من الحقَّاظ»: قلت: سبب الإشكال أنه قد تعارض في ذلك حديثان صحيحان صريحان، أحدهما يقول إنه على الظهر يومها بمنى. والآخر يقول صلَّى الظهر بمكة. وقد أبدى المصنف في تاريخه احتمال أن يكون عليه الصلاة والسلام صلَّى الظهر بمكة، ثم رجع إلى منى فوجد الناس ينتظرونه، فصلّى بهم، والله أعلم (۱).

• وقد تضمنت حجته ﷺ أحكاماً فقهية كثيرة وعظيمة متعلقة بالحجّ لا مجال للخوض فيها، ومحلُّها كتب الفقه وشروح الأحاديث.

000

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٧/ ٦٢٢.

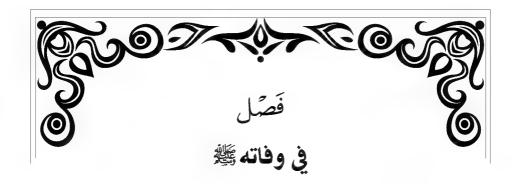

# \* بدء وجعه ﷺ وتمريضه في بيت عائشة:

قال المصنف: «فأقام بها(۱) بقيّة ذِي الجِجّة والمحرَّم وصَفَر، ثم ابتدأً به عليه وجَعُهُ في بيت مَيمونة يوم خيس، وكان وَجَعاً في رأسهِ الكريم، وكثيراً ما كان يعتريه الصُّداعُ عليه الصلاة والسلام، فجَعَلَ مع هذا يدورُ على نسائهِ حتى شَقَ عليه، فاستأذنهنَّ أن يمرَّض في بيت عائشة على فأذِنَّ له، فمكثَ وَجِعاً اثني عشر يوماً. وقيل: أربعة عشر يوماً. والصّديقُ عليه يصلي بالناسِ بنصه على عليه، واستثنائه له من جيشِ أسامة الذي كان قد جهّزه على إلى الشام؛ لغزو الروم. فلما حصل الوَجَعُ، تربصوا لينظروا ما يكون من أمرِه على وقد صلى عليه الصلاة والسلام خَلْفَ الصّديق جالساً».

### الكلام عليه من وجوه:

الموت هو حكم الله في خلقه ونهاية كل حيّ، والنبي ﷺ هو كغيره من خلق الله ليس بمخلّد، والله ﷺ خاطبه بقول تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مِّيَّتُونَ﴾
 [الزمر: ٣٠].

<sup>(</sup>١) المدينة المنورة.

٢ ـ وابتداء مرضه ﷺ في بيت زوجه ميمونة هو القول المعتمد كما قال ابن حجر(١).

ويدل عليه حديث عائشة الله قالت: «أول ما اشتكى رسول الله عليه في بيت ميمونة»(٢).

٣- وكان من أسباب مرضه على: أثرُ الشاة المسمُومة التي قدَّمتها له المرأة اليهودية في غزوة خيبر، فإن ذاك السمّ لم يقتله وقتها، لكنه بقي أثره معه حتى كان من أسباب وفاته، كما في صحيح البخاري، عن عائشة على قالت: كان النبي على يقول في مرضه الذي مات فيه: «يا عائشة ما أزال أجدُ ألم الطعام الذي أكلتُ بخيبر، فهذا أوان وجدتُ انقطاع أبهَري(٣) من ذلك السُّم»(٤). وبهذا جمع الله لنبيه بين درجة النبوة ودرجة الشهادة وأكرمه بذلك.

٤ ـ وقوله: «وكان وَجَعاً في رأسه ﷺ: قلت: دلّ عليه ما ثبت عن عائشة ﷺ قال: «دخل عليّ رسولُ الله ﷺ في اليوم الذي بُدئ فيه، فقلت، وارأساه، قال: بل أنا وارأساه...» (٥).

٥ ـ وقوله: «وكثيراً ما كان يعتريه الصُّداع عِين اللهُ عليه الصُّداع عليه الصُّداع عليه الله عليه السُّداع عليه

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۸/ ۱۲۹.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم «٤١٨».

<sup>(</sup>٣) عِرْق مرتبط بالقلب.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري «٤٤٢٨».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند «٢٥١١٣»، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

حديث ابن عباس: أن رسول الله ﷺ «احتجم وهو محرم في رأسه، من شقيقةٍ كانت به» (١).

٦ ـ ودورانه ﷺ على أزواجه في مرض موته واستئذانه منهن أن يمرض في بيت عائشة ثابت في الصحيحين من حديثين لعائشة ﷺ (٢).

٧ - وقوله: «فمكثَ وَجِعاً اثني عشر يوماً...»: قال الحافظ ابن حجر: «اختلف في مدة مرضه فالأكثر على أنها ثلاثة عشر يوماً، وقيل بزيادة يوم، وقيل بنقصه»(٣).

٨ ـ وقوله: «والصّدّيق يصلّي بالناس بنصّه ﷺ عليه»: هذا يدلّ عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ﷺ قالت: لما مرض رسولُ الله ﷺ مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة، فأُذّن، فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس... الحديث»(٤).

9 ـ وقوله: «وقد صلَّى ﷺ خَلْفَ الصّديق جالساً»: قلت: في هذا نظر، لأن الثابت في حديث عائشة أنها قالت: «فلمّا دخل ـ أبو بكر ـ في الصلاة وجد رسولُ الله ﷺ من نفسه خفَّة فقام يُهادى بين رجلين، قالت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه، ذهب يتأخر، فأوماً إليه رسول الله ﷺ قم مكانك، فجاء رسول الله ﷺ حتى جلس عن يسار أبي بكر، قالت: فكان رسول الله ﷺ يصلّي

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «۱۰۷۰».

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «۱۳۸۹، ۲۵۸۸»، صحيح مسلم «۲۶۶۳».

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٨/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري «٦٦٤»، صحيح مسلم «١٨٨».

بالناس جالساً، وأبو بكر قائماً، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي على ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر» (١). فهذه الرواية صريحة في أن الإمام كان النبي على وليس أبا بكر.

• ١ - وفي استخلاف على أبا بكر الصّدّيق ليصلّي بالناس في مرض موته دليل على فضل أبي بكر، وأنه أولى الناس بالخلافة بعد النبي على الله على بن أبي طالب على الديننا فرضيناه لدنيانا (٢).

### \* تاريخ وقت وفاته ﷺ:

قال المصنف: «وقُبِضَ ﷺ ضُحى، يوم الاثنين من ربيع الأول، فالمشهور أنه الثاني عشر منه، وقيل: مستهله. وقيل: ثانيه. وقيل غير ذلك. وكان عمُرُه يوم مات ﷺ ثلاثاً وستين سنة على الصحيح.

فاشتدَّت الرَّزية بموته على وعظُم الخطبُ وجلَّ الأمر، وأُصيب المسلمون بنبيّهم، وأَنكر عمرُ بنُ الخطاب على ذلك، وقال: إنه لم يمت، وإنه سيعودُ كما عَادَ موسى لقومه. وماجَ الناسُ، وجاء الصّديقُ المؤيّد المنصور على أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، فأقام الأوَدَ<sup>(٣)</sup>، وصَدَع بالحق، وخَطَبَ الناسَ وتلا عليهم: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ وَبَاطناً، فأقام الأوَدَ<sup>(٣)</sup>، وصَدَع بالحق، وخَطَبَ الناسَ وتلا عليهم: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلَبُتُمْ عَلَى آعَقَدِكُمْ وَمَن يَنقلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْعاً وَسَيَجْزِى ٱللّهُ ٱلشَّكورِينَ ﴾[آل عمران: ١٤٤]، ينقلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْعاً وَسَيَجْزِى ٱللّهُ ٱلشَّكورِينَ ﴾[آل عمران: ١٤٤]، فكأنَ الناسَ لم يسمعوها قبْل ذلك، فما مِن أحدٍ إلّا يتلوها».

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم «۱۸».

<sup>(</sup>٢) قال السفاريني في لوامع الأنوار ٢/ ٣١٣: أخرجه الحاكم بإسناد جيد.

<sup>(</sup>٣) أصلح الأمر.

#### الكلام عليه من وجوه:

1 - أجمع العلماء على أن وفاته الأول (١١)، لكن اختلف في تحديد اليوم؟ والمشهور كما ذكر المصنف أنه في الثاني عشر، وهو قول جمهور العلماء (٢٠).

**7** ـ وقوله: «وكان عمُرُه يوم مات ثلاثاً وستين سنة على الصحيح»، قلت: وهو قول جمهور العلماء. قال الحافظ ابن حجر: «كل من روي عنه من الصحابة ما يخالف المشهور وهو ثلاث وستون جاء عنه المشهور»(٣).

٣ ـ وقصة إنكار عمر بن الخطاب موته على وبيان الصّدّيق للحق مشهورة وهي مخرجة في الصحيح (٤).

٤ ـ وفي موقف أبي بكر عند وفاته ﷺ دليل على ثباته ورباطة جأشه عند
 الشدائد وعميق علمه وفقهه في الدين ﷺ.

### \* بيعة الصحابة لأبي بكر الصديق عله:

قال المصنف: «ثم ذهبَ المسلمونَ به (٥) إلى سَقِيفة بني سَاعِدَة وقد اجتمعوا على إمرة سعدِ بنِ عُبادة، فصدَّهم عن ذلك وردَّهم، وأشار عليهم بعمرَ بنِ الخطاب أو بأبي عُبيدة بن الجرَّاح، فأبيا ذلك والمسلمونَ، وأبى الله ذلك أيضاً، فبايعه

<sup>(</sup>١) حكى إجماعهم الحافظ في فتح الباري ٧/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٨/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٨/ ١٥١.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري «٤٤٥٤».

<sup>(</sup>٥) يعني أبا بكر الصديق.

المسلمونَ الله هناك، ثم جاء فبايعه الناسُ البيعة العامة على المنبر».

#### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ مشاورة الصحابة في سقيفة بني ساعدة ومبايعتهم لأبي بكر الصديق
 خرجة بطولها في الصحيح من حديث عائشة الشاها المحيح من حديث عائشة المحيدة بطولها في الصحيح من حديث عائشة المحيدة بطولها في المحيدة بطولها ا

### \* تجهيزه والصلاة عليه ودفنه عليه:

قال المصنف: «ثم شرعوا في جَهَاز رسُولِ الله ﷺ، فغسَّلوه في قميصه، وكان الله عَلَّ من عمَّه العبَّاس، وابنه قُثَم، وعليُّ بن أبي طالب، وأُسامة بن زيد، وشُقْران مولياه \_ يصبَّان الماء، وساعد في ذلك أوْس بن خَوْلي الأنصاري البدريّ، رضي الله عنهم أجمعين.

وكفَّنوه في ثلاثة أثوابٍ قُطْنٍ سَحُوليَّة (٢) بيضٌ ليس فيها قَميص، وصلَّوا عليه أفراداً واحداً واحداً لحديث جاء في ذلك رواه البزار ـ والله أعلم بصحته ـ أنه ﷺ أمرهم بذلك.

ودُفِن ﷺ يوم الثلاثاء، وقيل: ليلة الأربعاء سَحَراً، في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة، لحديث رواه الترمذي عن أبي بكر ﷺ، وهذا هو المتواتر تواتراً ضرورياً معلوماً من الدَّفن الذي هو اليوم داخل مسجدِ المدينة».

### الكلام عليه من وجوه:

١ ـ تغسيله ﷺ في قميصه مخرج عند أبي داود بإسناد حسن عن عائشة عليه

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري «٣٦٦٧، ٣٦٦٨».

<sup>(</sup>٢) سحولية: نسبة إلى سحول مدينة باليمن تجلب منها هذه الثياب.

أنها قالت: «لما أرادوا غسل النبي على قالوا: والله ما ندري أنجر ورسول الله على من ثيابه كما نجر موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله على عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلّمهم مكلّم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي على وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله على فغسلوه وعليه قميصه يصبّون الماء فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه»(۱).

٢ ـ وتغسيل العباس ومن معه للنبي ﷺ مخرج في المسند من حديث ابن
 عباس ﷺ.

٣ ـ وتكفينه على في ثلاثة أثواب بيض سحولية من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة مخرج في الصحيحين من حديث عائشة المناه ال

٤ ـ وفي الحادثة دلالة على فضل هؤلاء الصحابة الذين شرفهم الله بغسل نبيه وتكفينه.

٥ ـ وقوله: «صلُّوا عليه أفراداً واحداً واحداً، لحديث جاء في ذلك رواه البزار، الله أعلم بصحته»، قلت: حديث البزار يدل على أن ذلك كان بأمره والفظه: «ثم ادخلوا عليَّ فوجاً فوجاً فصلُّوا عليَّ». لكن الحديث ضعيف، قال عنه ابن حجر: «سنده ضعيف»(٤).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود «٣١٤١»، وحسنه الألباني وشعيب الأرناؤوط.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد «٢٣٥٧»، وقال شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «١٢٦٤»، صحيح مسلم «٩٤١».

<sup>(</sup>٤) مسند البزار «۲۰۲۸»، فتح الباري ٥/ ٣٦٣.

لكن صلاتهم عليه عليه فرادى لم يؤمّهم أحدٌ عليه أمرٌ مُجمع عليه لا خلاف فيه كما قال ابن عبد البر في التمهيد والمصنف في تاريخه(١).

وقال الإمام النووي: «والصحيح الذي عليه الجمهور أنهم صلُّوا عليه فُرادى، فكان يدخل فوج يصلَّون فرادى ثم يخرجون ثم يدخل فوج آخر فيصلّون كذلك ثم دخلت النساء بعد الرجال ثم الصبيان»(٢).

7 ـ وقد اختلف في تعليل صلاة الصحابة عليه فُرادى، فنقل المصنف في الأصل عن الشافعي أنه قال: «إنها صلَّوا عليه مرة بعد مرة أفذاذاً لعِظَم قَدره، ولمنافستهم أن يؤمَّهم عليه أحدُّ»(٣)، وقيل: حتى تكثر الصلاة عليه وتتكرر، وقيل: إنه أمر تعبدي، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

٧- ثم إن الصحيح الذي عليه الجمهور أن الصحابة صلّوا عليه صلاة حقيقية صلاة الجنازة وليس مجرد دعاء كما زعم بعضهم (٤).

٨ ـ وقوله: «ودفن على يوم الثلاثاء، وقيل الأربعاء سحراً»: قلت: دفنه على الله الأربعاء هو المشهور عن الجمهور كما قال المصنف في تاريخه (٥).

ويؤيده حديث عائشة، قالت: «توفي النبي عليه يوم الاثنين، ودفن ليلة الأربعاء»(٦).

<sup>(</sup>۱) التمهيد ۲٤/ ۳۹۷، البداية والنهاية ٨/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم ٧/ ٣٦.

<sup>(</sup>٣) الفصول ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) سبل الهدى والرشاد ١٢/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ٨/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في المسند «٢٤٧٩»، وقال شعيب الأرناؤوط: «حديث محتمل للتحسين».

9 ـ وقوله: «ودفن في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة، لحديث رواه الترمذي عن أبي بكر الله على قلت: لفظ الحديث: عن عائشة الله على قلت: «لما قُبض رسولُ الله على اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعتُ من رسول الله على شيئاً ما نسيته قال: «ما قَبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه»، فدفنوه في موضع فراشه»(۱).

• ١ - ولا ريب أن مصاب المسلمين بفقد نبيهم على لا يعدله مصاب في الدنيا، وقد ورد عنه على أنه قال: «إذا أصاب أحدكم مصيبة، فليذكر مصابه بي، فإنها من أعظم المصائب»(٢).

قال العلامة المناوي: «وإنها كان\_موته على أعظم المصائب لانقطاع الوحي، وظهور الشرّ بارتداد العرب، وتحزب المنافقين، وكان موته أول نقصان الخير»(٣).

والحمد لله الذي حفظ كتابه، ووفق علماء الأمة لحفظ سيرة نبيه ﷺ، والحمد لله أولاً وآخراً.

## تم الكتاب بحمد الله

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي «۱۰۱۸»، وقال الألباني في أحكام الجنائز ص۱۳۷: «حديث ثابت بها له من الطرق والشواهد».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في سننه «٨٦»، وصححه الألباني في صحيح الجامع «٣٤٧».

<sup>(</sup>٣) فيض القدير ١/ ٢٨٦.





## الفهارسس العامنه

- \* أهم المصادر والمراجع.
- \* فهرس الآيات القرآنية الكريمة.
- \* فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.
  - \* فهرس المواقع المعرف بها.
  - \* فهرس محتويات الكتاب.





## ١ ـ القرآن الكريم.

- ٢ \_ إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن محمد القسطلاني الشافعي، المطبعة الكبرى، مصر، ط: ٧، ١٣٢٣ه.
- ٣- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ليوسف بن عبد البر النمري القرطبي، تحقيق: على محمد البيجاوي، دار الجيل، بيروت، ط: ١، ١٤١٢ه.
- ٤ ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعلي بن محمد ابن الأثير الجزري، تحقيق: علي معوض
   وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط: ١، ٥١٤١ه.
- \_ الإصابة في تمييز الصحابة، لأحمد ابن حجر العسقلاني الشافعي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلى معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ٥ ١ ٤ ١ هـ.
- ٦-البداية والنهاية، لإسهاعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي الشافعي، تحقيق: عبدالله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر، ط: ١، ١٤١٨ه.
- ٧ ـ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لمحمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: الدكتور بشار
   عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط: ١، ٣٠٠٣م.
- ٨ ـ تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك)، لمحمد بن جرير الطبري، دار التراث، بيروت،
   ط: ٢، ١٣٨٧ه.
- ٩ ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ليوسف بن عبد البر النمري القرطبي، تحقيق:
   مصطفى بن أحمد ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف، المغرب، ١٣٨٧هـ.

- 1 \_ جوامع السيرة، لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي، تحقيق: إحسان عباس، دار المعارف، مصر، ط: ١.
  - ١١ ـ حياة محمد ﷺ، لمحمد حسين هيكل، بدون ناشر أو تاريخ طبع.
  - ١٢ ـ خاتم النبيين، لمحمد أبي زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٤٢٥هـ
- ١٣ ـ دراسات في السيرة النبوية، لمجموعة من المؤلفين غير مسميين، دار جامعة الملك سعود للنشر، الرياض، الإصدار الثاني، ١٤٣٩هـ.
- ١٤ ـ الدرر في اختصار المغازي والسير، ليوسف ابن عبد البر النمري القرطبي، تحقيق: د. شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ١٤٠٣هـ.
- ١ دفاع عن الحديث النبوي الشريف، لمحمد ناصر الدين الألباني، بدون ناشر أو تاريخ نشر.
- 17 ـ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، لأحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية، بروت، ط: ١، ١٤٠٥ه.
  - ١٧ ـ الرحيق المختوم، لصفى الرحمن المباركفوري، دار الهلال، بيروت، ط: ١.
- 14 الروض الأنف في شرح السيرة النبوية، لعبد الرحمن بن عبدالله السهيلي، تحقيق: عبد الرحمن الوكيل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: ١، ١٤١٢ه.
- ١٩ ـ زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: الأولى، ١٤٢٢هـ.
- ٢ ـ زاد المعاد في هـ دي خير العباد، لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ٢٧، ١٤١٥ه.
- ۲۱ ـ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلى معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١،٤١٤هـ.
- ۲۲ ـ سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، دار الرسالة العالمية، ط: ١، ١٤٣٠ه.

- ٢٣ ـ سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، دار الرسالة العالمية، ط: ١، ١٤٣٠هـ.
- ٢٤ سنن النسائي، لأحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات
   الإسلامية، حلب، ط: ٢، ٢، ٦ ، ١٤٠٦هـ.
- ٢٥ ـ سنن الترمذي، لمحمد ابن عيسى الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد
   عبد الباقي، طبعة مصطفى البابي الحلبي، ط: ٢، ١٣٩٥هـ.
- 77 ـ سيرة ابن هشام (السيرة النبوية)، لعبد الملك بن هشام الحميري، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ الشلبي، طبعة مصطفى البابي الحلبي، ط: ٢، ١٣٧٥ه.
- ۲۷ ـ سيرة ابن إسحاق (السير والمغازي)، قطعة منها، لمحمد بن يسار بن إسحاق المطلبي، تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، ط: ١، ١٣٩٨ه.
- ٢٨ ـ السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون)، لعلي بن إبراهيم الحلبي، دار
   الكتب العلمية، بيروت، ط: ٢، ١٤٢٧هـ.
  - ٢٩ ـ السيرة النبوية، لأبي الحسن على الندوي، دار القلم، دمشق، ط: ٥، ١٤٣١هـ.
- ٣- السيرة النبوية الصحيحة، للدكتور أكرم ضياء العُمري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط: ٦، ١٤١٥ه.
- ٣١ ـ السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة، لمحمد بن حمد الصوياني، مكتبة العبيكان، ط: ١٤٢٤ ه.
- ٣٢ ـ السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، لمحمد محمد أبي شهبة، دار القلم، دمشق، ط: ٨، ١٤٢٧ هـ.
- ٣٣ السيرة النبوية على ضوء المصادر الأصلية، للدكتور مهدي رزق الله، دار إمام الدعوة، ط: ٣، ١٤٢٤ هـ.
- ٣٤ ـ السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية، لعبد الوهاب خلاف، دار القلم، ط: ١٤٠٨هـ.

- ٣٥ شرح المواهب اللدنية، لمحمد عبد الباقي الزرقاني، دار الكتب العلمية، ط: ١، ١٤١٧ه.
- ٣٦ ـ شرح النووي على صحيح مسلم، ليحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي، بروت، ط: ٢، ١٣٩٢هـ.
- ٣٧ ـ صحيح البخاري، لمحمد بن إسهاعيل البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: ١، ١٤٢٢هـ.
- ٣٨ ـ صحيح السيرة النبوية، إبراهيم بن محمد العلي، دار النفائس للنشر والتوزيع، ط: ١، ٥ ١٤١٥.
  - ٣٩ ـ صحيح السيرة، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتبة الإسلامية، عمان، ط: ١.
- ٤٠ ـ صحيح وضعيف سنن أبي داود، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ١٤٢١هـ.
- ١٤ ـ صحيح وضعيف سنن الترمذي، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ١٤٢٢هـ.
- ٤٢ ـ صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- 27 ـ الصحيح من أحاديث السيرة النبوية، لمحمد بن حمد الصوياني، مدار الوطن للنشر، ط: 1 . ٢٣٢ ه.
- ٤٤ ـ طبقات ابن سعد (الطبقات الكبرى)، لمحمد بن سعد الهاشمي، تحقيق: محمد عبد القادر
   عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٤١٠هـ.
- 20 ـ طرح التثريب في شرح التقريب، لعبد الرحيم بن الحسين العراقي، دار إحياء التراث العربي.
- ٤٦ ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين محمد بن أحمد العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٤٧ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، لمحمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري،
   تحقيق: إبراهيم محمد رمضان، دار القلم، بيروت، ط: ١، ١٤١٤هـ.

- 4. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني الشافعي، تصحيح محمد الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩ هـ.
- ٤٩ ـ الفصول في سيرة الرسول، لإسهاعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي، تحقيق: باسم الجوابرة وسمير أمين الزهيري، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط: ٢، ٢٧٧ه.
  - ٥ فقه السيرة، لمحمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق، ط: ٢٥، ١٤٢٦هـ
- ١٥ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، ١٤١٤هـ.
- ٢٥ ـ المستدرك على الصحيحين، لمحمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى
   عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١،١١١ه.
- ٥٣ ـ مسند أحمد، لأحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ط: ١،٢١٦ه.
- **30 -** مسند أحمد، لأحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط: ١، ١٤٢١ه.







| الصفحة | رقمها        | طرف الآية                                                                              |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|        |              | ١٤٠٤ مَيْوَنَ قُالَبُقَ عَ                                                             |
| 14.    | 127          | ﴿سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾                                                |
| 179    | 1 £ £        | ﴿ قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءٌ ﴾                                        |
| ٤١     | 110          | ﴿ شَهُو رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾                                |
| 110    | 717          | ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرَهُ لَكُمْ ۗ ﴾                                 |
| ١٣٦    | <b>T 1</b> V | ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ ﴾                                    |
|        |              | ٩                                                                                      |
| 1 🗸 1  | 171          | ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾       |
| 147    | 174          | ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَآنتُمْ أَذِلَّةً ﴾                           |
| ١٨٣    | ١٢٨          | ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ﴾                                                  |
| ٣٢.    | 1 £ £        | ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُّ ﴾                 |
| 1 🗸 1  | 100          | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ﴾                   |
| ۱۷۳    | 177          | ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ بِنَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنَ بَعْدِ مَٱ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ﴾ |

| الصفحة | رقمها | طرف الآية                                                                 |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|        |       | ٩٤٤٤١٤٤                                                                   |
| **     | ١٠٤   | ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْتَعَالُواْ إِلَىٰ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾         |
|        |       | ٩                                                                         |
| 144    | ٧     | ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآبِهَ نَيْنِ ﴾                   |
| 1 & 1  | 4     | ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾                     |
| ۱۳۸    | 11    | ﴿ إِذْ يُغَيِثْنِيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ ﴾                      |
| 144    | ٤١    | (ْوَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ)                                      |
| 145    | ٤٢    | ﴿ وَلَوْ تَوَا عَكَدَّتُمْ لَأَخْتَلَفَتُمْ فِ ٱلْمِيعَكْ ِ ﴾             |
| 145    | ٤٧    | ﴿ بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ ﴾                                            |
| 124    | ٤٨    | ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ﴾                      |
| 711    | 71    | ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ |
| 1 2 V  | 77    | ﴿ مَا كَاكَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ ﴾                        |
| 117    | ٧٥    | ﴿ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعَضْهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ ﴾                 |
|        |       | ٩                                                                         |
| ۲۸.    | 40    | ﴿ وَيُوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ﴾                    |
| 7.7.7  | 77-77 | ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةً )                     |
| 495    | 44    | ﴿ قَائِلُواْ اَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّلَهِ ﴾                       |
| 9 £    | ٤٠    | ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ ﴾                            |
| 797    | ٤٢    | ﴿ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ ﴾          |

| الصفحة | رقمها   | طرف الآية                                                     |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 798    | ۸١      | ﴿ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْخَرِّ ﴾                    |
|        | 97      | ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَاۤ أَتَوْكَ ﴾                 |
| ۳٠١    | ١٠٨_١٠٧ | ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا ﴾               |
| 498    | 117     | ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ ﴾             |
| ۳٠١    | 17.     | ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَكُم ﴾           |
| ۳٠١    | 177     | ﴿ وَمَا كَا كَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً ﴾          |
|        |         | ٤                                                             |
| ***    | ۱۱٤     | ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتُّ ﴾               |
|        |         | ٩                                                             |
| ٤٨     | 9 £     | ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾  |
|        |         | ٩                                                             |
| 00     | 1.7     | ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنُّ إِلَّا لِمِينَ ﴾ |
|        |         | ٩                                                             |
| ٥٨     | ١       | ﴿ كَهِيعَصَ ﴾                                                 |
|        |         | ٩                                                             |
| 1      | ١.٧     | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾         |
|        |         | ٩                                                             |
| 110    | ٣٩      | ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ ﴾     |

| الصفحة | رقمها | طرف الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       | ٩٤٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44.    | 11    | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَأَءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةً مِّنكُرٍّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 741    | ١٢    | ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |       | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲٠۸    | ٩     | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَّكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُو ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 191    | ١.    | ﴿ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.7    | 11    | ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُكِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَاشَدِيدًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |       | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *17    | ۳.    | ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مِّيتُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |       | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 747    | ١٨    | ﴿ لَفَدَّ رَضِى ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |       | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧١     | 1٧    | ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَيْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |       | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٨٧    | ٥     | ﴿ مَا قَطَعْتُ مِ مِن لِينَةٍ أَوْ نَرَكْ تُمُوهَا قَآيِمَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |       | يَنْ وَكُوْ الْصَّافِيْنَ عَنِيْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَيْعِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّ الْعِلْمِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمِ |
| 10     | ٦     | ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ يَنَبَنِيَّ إِسْرَتِهِ يِلُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| الصفحة | رقمها | طرف الآية                                                          |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------|
|        |       | ١                                                                  |
| 1 & V  | ٨     | ﴿ وَيُطْلِعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُيِّهِ عِسْكِينًا ﴾            |
|        |       | ٩                                                                  |
| ٥٤     | 14-14 | ﴿ وَسَيُجَنَّبُ الْأَنْقَى ﴿ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ مِيَّزَّكَي ﴾ |





| الصفحة | طرف الحديث                             |
|--------|----------------------------------------|
| 9.9    | أتأذنين لي في حلبها                    |
| ۸۰     | أتاكم أهل اليمن                        |
| 414    | أتاني الليلة آت من ربي                 |
| 419    | احتجم وهو محرم في رأسه                 |
| 170    | إذا نظرت في كتابي هذا فامض             |
| **1    | اذهبوا فأنتم الطلقاء                   |
| 99     | ارفعي هذا لأبي معبد                    |
| 177    | ارم فداكَ أبي وأُمي                    |
| 77     | استرضعت في بني سعد                     |
| 00     | أشد الناس بلاء الأنبياء                |
| 710    | ألا ترضَون أن يحكم فيهم رجلٌ منكم      |
| 717    | ألا هل بلغت                            |
| 1 & •  | أللهم انجز لي ما وعدتني                |
| 1 £    | أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة |

| الصفحة | طرف الحديث                                         |
|--------|----------------------------------------------------|
| ٧٦     | أما النعتُ فوالله لقد أصاب                         |
| YAV    | أما ما كان لِي ولِبَني عبْد المطلب فهو لكم         |
| 7.7    | إن الحرب نُحدعة                                    |
| 7 8 0  | أن رجلاً قال يا رسول الله: الرجل منّا يلقى أخاه    |
| 791    | الآن نغزوهم ولا يغزوننا                            |
| ١٣     | أنا سيّد الناس يوم القيامة                         |
| 10     | أنا محمّد، وأحمد                                   |
| 7.5    | إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام       |
| ٤١     | أُنزل على رسول الله ﷺ وهو ابن أربعين               |
| 7.7    | إنها أنت رجل واحدٌ                                 |
| 7.0    | إنها هو شيء أصنعه لكم                              |
| 1.4.1  | إني أخاف عليهم أهل نجدٍ                            |
| 414    | أول ما اشتكى رسولُ الله ﷺ في بيت ميمونة            |
| ٣٨     | أول ما بُدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة |
| 177    | أول ما غزا النبي ﷺ: الأبواء                        |
| 417    | بل أنا وارأساه                                     |
| ٥٧     | بل لكم هجرتان                                      |
| 147    | بل منزل نزلته للحربِ والمكيدةِ                     |
| 1 £ £  | بئس عشيرة النبيّ كنتم لنبيّكم                      |
| 774    | بئس ما جزتها، لا نذرَ لابنِ آدم فيها لا يملك       |

| الصفحة | طرف الحديث                                   |
|--------|----------------------------------------------|
| ٧٢     | جاءه ثلاثة نَفَر، قبل أن يوحي إليه           |
| 74     | دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى                 |
| 714    | دعوه حتى يتوبَ الله عليه                     |
| 1.0    | دعوها فإنها مأمورة                           |
| ٦٧     | ذاك أخي، كان نبياً، وأنا نبي                 |
| ٤٩     | رأيتُ القِسِّ عليه ثيابٌ بيضٌ                |
| ٧٤     | رأيتُ نُوراً                                 |
| 1 £    | سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي                  |
| 140    | سيروا وأبشروا                                |
| 1      | صَدَقت، ذلك من مَدَد السماء                  |
| 779    | قلتم ـ والذي نفسي بيده ـ كها قال قومُ موسى   |
| 418    | قوموا إلى سيّدكم                             |
| ٣١١    | لا أدري لعلّي لا أحجّ بعد حجتي               |
|        | لا تتمنوا لقاء العدو                         |
| 377    | لا نذرَ لابنِ آدم فيها لا يملك               |
| 7 £ A  | لا نورث ما تركناه صدقة                       |
| 777    | لعل الله أطلع على أهل بدر فقال               |
| 710    | لقد حكمتَ فيهم بحكم الله من فوقِ سبعةِ أرقعة |
| ٤٣     | لقد خشيت على نفسي                            |
| ۱۳۸    | لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله      |

| الصفحة      | طرف الحديث                               |
|-------------|------------------------------------------|
| ١٨٢         | لقد قتلتَ قتيلين لأدينَّها               |
| ٦٨          | لقد لقيت من قومك ما لقيت                 |
| ٥٧          | لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان           |
| 47.5        | اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك |
| 114         | اللهم العن لحيان ورعلاً وذكُوان          |
| 777         | اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش         |
| 414         | لو استقبلت من أمري ما استدبرت            |
| 70          | لو خرجتم إلى أرض الحبشة                  |
| 10          | لي خمسة أسماء: أنا محمّد                 |
| 777         | لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد             |
| ٤٢          | ما أنا بقارئ                             |
| 7 £ £       | ما حملك على الذي صنعت                    |
| <b>79</b> V | ما ضرَّ عثمان ما عمل بعد اليوم           |
| 440         | ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي     |
| 171         | ما ينبغي لنبيّ إذا لبِس لأمّته           |
| 414         | مُروا أبا بكر فليصل بالناس               |
| 774         | من دخل دارَ أبي سفيان فهو آمن            |
| ٧٤          | نورٌ، أَنَّى أراه                        |
| 99          | هل بهذه الشاة من لبن                     |
| **          | هو في ضحضاح من نار                       |

| الصفحة      | طرف الحديث                          |
|-------------|-------------------------------------|
| 140         | والذي نفسي بيده إنكم لتضربونهما     |
| **1         | وضع رأسه على رحله تخشُّعاً          |
| 707         | وما عليهم لو بنيتُ بميمونة          |
| <b>*</b> 1A | يا عائشة ما أزال أجدُ ألم الطعام    |
| ۳٧١         | يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم |







| الصفحة      | الموقع             |
|-------------|--------------------|
| 117         | الأبواء            |
| <b>7</b> ^* | أوطاس              |
| 104         | بحران              |
| 141         | بدر                |
| 171         | بواط               |
| 144         | التنعيم            |
| 109         | جبل الرماة         |
| 444         | الجعرانة           |
| ٥٦          | الحبشة             |
| <b>79</b> V | الحجر              |
| 774         | الحديبية           |
| ١٧٣         | حمراء الأسد        |
| ***         | حنين               |
| 1.4         | دار كلثوم بن الهدم |

| الصفحة      | الموقع      |
|-------------|-------------|
| <b>*1</b> * | ذو الحليفة  |
| 17.         | ذو المجاز   |
| 144         | الرجيع      |
| 141         | الروحاء     |
| Y70         | روضة خاخ    |
| 1 V •       | سرف         |
| Y•1         | سَلْع       |
| 114         | سيف البحر   |
| 188         | الصفراء     |
| 127         | عرق الظبية  |
| 101         | العريض      |
| 171         | العشيرة     |
| 109         | عينان       |
| 445         | الغابة      |
| 44          | غار ثور     |
| ٣٨          | غار حراء    |
| 771         | غُران       |
| 101         | قرقرة الكدر |
| 744         | كراع الغميم |
| ***         | المريسيع    |

| الصفحة | الموقع       |
|--------|--------------|
| YoV    | معان         |
| Y00    | مؤتة         |
| ١٨٨    | نخل          |
| 177    | الهدأة       |
| 1.0    | وادي رانوناء |
| 414    | الوتير       |
| 11V    | و دان        |





| الصفحة | المحتوى                                         |
|--------|-------------------------------------------------|
| ٥      | * فاتحة الكتاب                                  |
| 9      | * مقدمة المصنف                                  |
| ١٠     | الكلام على مقدمة المصنف                         |
| ١٣     | * فصل: ذكر نسبه ﷺ وأسمائه                       |
| 1٧     | بقية نسبه ﷺ                                     |
| ۲١     | * فصل: ولادته ﷺ ورضاعه ونشأته                   |
| 77     | حضانة أمّ أيمن وكفالة عمّه أبي طالب             |
| **     | خروج عمّه به إلى الشَّام وما صَحِبَه من الآيات  |
| ۳.     | خُروجه الثَّاني إلى الشَّام وزواجُهُ من خَدِيجة |
| 44     | صيانة الله لنبيِّه ﷺ في صِغَره وشَبَابه         |
| ٣٧     | * فصل: مبعثه ﷺ                                  |
| ٤٠     | مجيئ المَلَك في غَار حِرَاء                     |
| ٤٢     | رجوعه ﷺ إلى خديجة وفؤاده يرجف                   |
| ٤٤     | فتور الوحي عنه ﷺ                                |

| لمحتوى                                      | الصفحة |
|---------------------------------------------|--------|
| فيامه ﷺ بالدعوة                             | ٤٧     |
| سلام ورقة بن نوفل                           | ٤٨     |
| هاية أبي طالب للنبي ﷺ                       | ٥٠     |
| * فصل: عدوان المشركين وفتنة المعذبين        | ٥٣     |
| لهجرة إلى أرض الحبشة                        | ٥٥     |
| محاولة قريش رد المهاجرين من الحبشة          | ٥٨     |
| * فصل: مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب    | 71     |
| * فصل: خروجه ﷺ إلى الطائف                   | 70     |
| سلام الطفيل بن عمرو                         | ٦٨     |
| * فصل: حادثة الإسراء والمعراج               | ٧١     |
| لعروج إلى السموات العُلا                    | ٧٣     |
| خلاف العلماء في رؤية النبي ﷺ ربه            | ٧٤     |
| خباره ﷺ قريشاً بالحادثة وتكذيبهم له         | ٧٥     |
| عرض رسُولِ الله ﷺ نفسه على القبائِل         | 7      |
| * فصل: بدء إِسلام الأنْصار                  | ٧٩     |
| حديث سُويد بن الصَّامت وإسلامُ إياس بن معاذ | ۸٠     |
| * فصل: أول لقاء للأنصار بالنبي ﷺ            | ۸۳     |
| يعة العَقَبة الأولى                         | ٨٤     |
| عث مصعب بن عمير معلمًا إلى المدينة          | ٨٥     |
| بعة العَقَبة الثانية                        | ۲۸     |

| المحتوى                                                    | الصفحة |
|------------------------------------------------------------|--------|
| الإذن بالهجرة إلى المدينة                                  | ۸۸     |
| * فصل: هجرة رسُولِ الله ﷺ إلى المدينة                      | 91     |
| الاختباء بغار ثور                                          | 97     |
| خوف أبي بكر على النبي ﷺ                                    | ٩ ٤    |
| بَدْء المسيرِ إلى المدينة                                  | 90     |
| خَبَرَ سُراقة بن مالِك                                     | 97     |
| خَبَر شَاةِ أُمِّ مَعْبَدٍ                                 | 9.1    |
| * فصل: وصُوُله ﷺ المدينةَ                                  | 1.1    |
| في منزل قباء                                               | 1.4    |
| * فصل: تأسيس مسجلِ قُباء                                   | 1.0    |
| بناء المسجدِ النَّبويّ                                     | 1.4    |
| * فصل: وثيقة المعاهدَة مع اليهود                           | 1 • 9  |
| مؤاخاته ﷺ بين المهاجِرينَ والأنْصار                        | 117    |
| * فصل: تشريع الجِهَاد                                      | 110    |
| * فصل: غزوة الأَبُواء*                                     | 117    |
| بَعْثُ حَمْزَةَ بنِ عبد الْمُطّلِبِ وبعث عُبيدة بنِ الحارث | 114    |
| * فصل: غزَوة بُوَاط والعُشَيْرة وبَدْر الأُولَى            | 171    |
| * فصل: بَعْث عبدِالله بن جَحْش                             | 170    |
| * فصل: تحويل القِبْلَةِ وفرضُ الصَّوْم                     | 179    |
| * فصل: غزوة بَدْر الكُبْرَى                                | 141    |

| المحتوى                                               | الصفحة |
|-------------------------------------------------------|--------|
| تحسُّس أخبار العير                                    | 14.5   |
| خروج قريش ومشاورة النبي ﷺ أصحابه في القتال            | 140    |
| مشورة الخُبابِ بن المنذر                              | 180    |
| إصرار أَبي جهل على القتال                             | 149    |
| تعديل الصفوفِ واشتدادُ القتال                         | ١٤٠    |
| نكوص الشيطانِ ونزولُ الملائكةِ للقتال                 | 184    |
| نزول نصر الله على رسوله وعلى المؤمنين                 | 1 £ £  |
| قسمة الغنائم وقتل النَّضْر بن الحارث وابن أبي مُعَيْط | 127    |
| قبول الفداءِ من الأسرى والرجوعُ إلى المدينة           | ١٤٧    |
| * فصل: جملة من حَضَر بَدراً                           | 1 8 9  |
| <ul><li>* فصل: غزوة بني سُلَيْم</li></ul>             | 10.    |
| * فصل: غزوة السَّوِيق                                 | 101    |
| * فصل: غزوة ذي أَمرَ                                  | 107    |
| * فصل: غزوة بُحْرَان                                  | 104    |
| * فصل: غزوة بني قَيْنُقَاع                            | 100    |
| * فصل: قتل كعبِ بن الأَشرفِ اليهوديّ                  | 107    |
| * فصل: غزوة أُخُــد                                   | 109    |
| مشاورته ﷺ أصحابه في الخروج لقريش أو المكث في المدينة  | 17.    |
| رجوع عبدالله بن أُبيّ ومن معه أثناء الطريق            | 177    |
| تنظيمه ﷺ للجيش واستعراضه للشباب                       | ١٦٣    |

| المحتوى                                                                                              | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| مخالفة الرماة أمر رسول الله ﷺ                                                                        | ١٦٤    |
| إصابته ﷺ في المعركة وإشاعة مقتله                                                                     | ١٦٦    |
| محاولة أُبيّ بن خَلَف قتل رسول الله ﷺ                                                                | 179    |
| استشهاد سبعين من أصحاب النبي على الله الله النبي الله الله النبي الله الله النبي الله الله الله الله | ١٧٠    |
| * فصل: غزوة حَمراءِ الأَسَد                                                                          | 174    |
| عزم قريش على مهاجمة المدينة ورجوعهم عن ذلك                                                           | ١٧٤    |
| * فصل: بعث الرَّجيع                                                                                  | 1      |
| * فصل: بعث بئر مَعُونة                                                                               | ۱۸۱    |
| * فصل: غزوة بني النَّضِير                                                                            | 110    |
| غزوة ذاتِ الرّقاع                                                                                    | ١٨٨    |
| * فصل: غزوة بدرٍ الموعِد                                                                             | 191    |
| * فصل: غزوة دُومة الجَــنْدَل                                                                        | 194    |
| * فصل: غزوة الخندق                                                                                   | 190    |
| تأليب بني النضير على حرب المسلمين                                                                    | 197    |
| إشارة سلمان الفارسي بحفر الخندق                                                                      | 191    |
| تحصُّن المسلمين بالخندق                                                                              | ۲      |
| غدر بني قريظة ونقضهم للعهد                                                                           | 7 • 1  |
| إن هذه مكيدة لا تعرفها العرب                                                                         | ۲۰۳    |
| مشاورته ﷺ في إعطاء غطفان ثلث ثهار المدينة                                                            | Y + 0  |
| إيقاع نُعيم بن مسعود بين قريظة والأحزاب                                                              | Y + 7  |

| الصفحة | المحتوى                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| 7.7    | هزيمة الأحزاب ورحيلهم                              |
| 711    | * فصل: غزوة بني قريظة                              |
| 714    | حصار بني قريظة وبعث أبي لبابة لهم                  |
| 418    | تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة                     |
| 717    | قتل المقاتلة وقسمة الأموال                         |
| * 1 V  | استشهاد سعد بن معاذ                                |
| 719    | * فصل: قَتْل أَبِي رافعِ سَلَّام بن أَبِي الْحُقيق |
| 771    | * فصل: غزوة بني لــُحْيَان                         |
| 774    | * فصل: غزوة ذِي قَرَد                              |
| 440    | * فصل: غزوة بني الـمُصْطَلِق أو الـمُريسيع         |
| ***    | ما قاله المنافق ابن سلول في رسول الله ﷺ            |
| 779    | طعن المنافقين في السيدة عائشة وتبرئة الله لها      |
| 744    | * فصل: صُلْح الحُدَيبِيّة                          |
| 740    | شروط الصلح                                         |
| 747    | بيعة الرضوان                                       |
| 749    | تحلل النبي ﷺ ورجوعه إلى المدينة                    |
| 711    | * فصل: غزوة خَيْبَر                                |
| 717    | إقرار اليهود للعمل بخيبر وحادثة الشاة المسمومة     |
| 711    | قدوم جعفر بن أبي طالب ومن بقي بالحبشة              |
| 717    | * فصل: فَتْح فَدَك                                 |

| الصفحة | المحتوى                               |
|--------|---------------------------------------|
| 7 £ 9  | * فصل: فَتْح وادي القُرى              |
| 701    | * فصل: عُمْرة القَضَاء                |
| 707    | زواجه ﷺ بميمونة بنت الحارث            |
| 400    | * فصل: غزوة مُؤتة                     |
| YOV    | خروج الجيش وتوديع النبي ﷺ لهم         |
| 709    | اشتداد القتال واستشهاد القادة الثلاثة |
| 774    | * فصل: فَتْح مكة                      |
| 778    | فشل قريش في تجديد عقد الصلح           |
| *77    | إسلام أبي سفيان بن حرب                |
| **     | دخوله ﷺ مكة وتأمين الناس              |
| ***    | أمره ﷺ بمحو الصور التي في الكعبة      |
| 4 > ٤  | خطبته ﷺ وبيان حرمة مكة                |
| ***    | * فصل: غزوة حُنين                     |
| 444    | اجعل لنا ذات أنواط                    |
| ۲۸.    | كمون هوازن للمسلمين في عماية الصبح    |
| 441    | ثبات المؤمنين وهزيمة المشركين         |
| 7.74   | انحياز المشركين إلى أوطاس             |
| 444    | * فصل: غزوة الطائِف                   |
| 444    | قسمة الغنائم وإعطاء المؤلفة قلوبهم    |
| 794    | * فصل: غزوة تبـُوك                    |

| الصفحة         | المحتوى                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Y9V            | مروره ﷺ بديار ثمود                                    |
| 444            | بعض ما وقع من الآيات في طريق تبوك                     |
| 4.1            | رجوعه ﷺ إلى المدينة وأمره بهدم مسجد الضرار            |
| 4.4            | * فصل: قدوم وَفْدِ ثَقِيف وإسلامهم                    |
| 4.8            | هدم طاغية ثقيف                                        |
| *•٧            | * فصل: حجة أبي بكرٍ الصَّدّيق وتواترُ الوفُودِ عليه ﷺ |
| 411            | * فصل: حجة الوَدَاع                                   |
| 411            | صلاته على الحليفة وانطلاقه من المدينة                 |
| 414            | سوقه ﷺ الهدي ووصوله إلى مكة                           |
| 418            | أداؤه ﷺ المناسك ورجوعه إلى المدينة                    |
| 414            | * فصل: في وفاته ﷺ                                     |
| 414            | بدء وجعه ﷺ وتمريضه في بيت عائشة                       |
| ۴۲.            | تاريخ وقت وفاته ﷺ                                     |
| 441            | بيعة الصحابة لأبي بكر الصديق ﷺ                        |
| 444            | تجهيزه والصلاة عليه ودفنه ﷺ                           |
| الفهارس العامة |                                                       |
| 444            | * أهم المصادر والمراجع                                |
| 440            | * فهرس الآيات القرآنية الكريمة                        |
| 481            | * فهرس الأحاديث النبوية الشريفة                       |

| الصفحة | المحتوى                   |
|--------|---------------------------|
| 757    | * فهرس المواقع المعرف بها |
| 201    | * فهرس محتويات الكتاب     |